



# أشعة من عقائد الإسلام اية الله العظمى السيد الشميد محمد محمد صاحق الصدر (قدس)

فريق عمل الكتب الألكترونية في شبكة جامع الأئمة عليهم السلام الإسلامية

www.jam3aama.com







#### الطبعة الأولى ٢٠١٣م- ١٤٣٤هـ

جميع حقوق النشر محفوظة ومسجلة للناشر ولا يحق لأي شخص أو مؤسسة أو جهة اعادة طبع أو ترجمة أو نسخ الكتاب أو أي جزء منه الا بترخيص خطى من الناشر تحت طائلة الشرع والقانون



فاكس: ۱۹۹۲٬۳۳۳٬۱۱۰۳ تلفون: ۱۹۹۲٬۷۷۰٬۰۹۲۷۷۰ البريد الألكتروني: alturaath\_1943@yahoo.com تلفون لبنان: ۱۰۹۲٬۷۰۰۹۰۰۷

### طبع في لبنان مطبعة البصائر



009613210986 بيروت-لبنان 009611547698 009647813111272

iraqsms@gmail.com





شبكة ومنتديات جامع الانمة على

المربعة المرادم

السِّيِّدُ لَاسْتِهِ لَهُ الْمُعَلِّلُ السِّهِ لَيْ الْمُعَلِّلُ السِّيِّدُ لَا الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُع





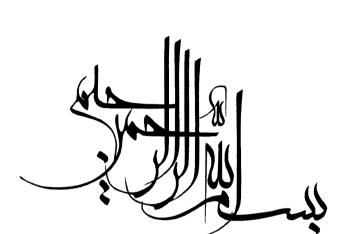

#### بسمه تنافيث

كان مزأما علينا ان النفر هذه المكتب المقيمة عا تضم ما علم طفر وخلى عال دوي جير ونمائزة بعر الجيمع كافتر - مان خطح السيدالوالدا تدب اليم مواحلًا عنيزة لابد المنا مذ نشرها من تصب في بنا و جمّة اسلان ...

مبعد لحول ا تنقلا د تناع معين العقلاء والوضيئ وباشرات مبارثر منا بتنفير وتصبيع ومترتشين حذ ١٠ المؤلفات الجبيلة النتدر لقرّه المنزد نسيشع شعاعيا على إلمانين من حث دي الادم، وسفارها مخرّام العرصيّراً.

عدا ن عل حتاب له ونتس الايضم حتدم لنا مُوريين صاور عنا على ان بيكون الخنال من تبلنا لعلباعة حذه العب عدد «طبيلة تراث السيالسيّير » مُؤالفِث الاشرعت ادمن مجل تحقيط خطيبا منا

مقدن بصير معدن بصير ۱۰ مارن بكنيذ بريا

شبكة ومنتديات جامع الانمة (ع)



### الكتاب والمؤلف

## شبكة ومنتديات جامع الانمة (ع)



- هذه هي الحلقة الخامسة و الثلاثون من سلسلة (منابع الثقافة الإسلامية).
- تحليل علمي مُمتع على أن العقيدة بالله وتوحيده منبعثان عن الفطرة الأصيلة، وأن الفطرة هي التي تقدي الإنسان إلى الاعتراف بالله تعالى، وإلى

توحيده، وأن الأدلة التي تثبت وجود الله تعالى، وتوحيده إنما هي مُوَجِّهات للإنسان إلى ملاحظة فطرته، ومؤشرات إليها.

- فيه موضوعان آخران هما: ((بين يدي التجارة الرابحة)) و ((من أشعة الإمام المهدي المنتظر عجل الله فرجه)).
- أ مؤلفه الأستاذ العلامة السيد محمد الصدر نجل سماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد مجمد صادق الصدر من بيت الصدر الشهير بالعلم والتقوى والزعامة.
  - \* ولد سنة (١٣٦٢ هـ) في النجف الأشرف.
  - \* نشأ وترعرع بظل تربية والده وفي أحضان العلم والعلماء.

- \* دخل (كلية الفقه) وتخرج منها حائزاً على شهادتما في سنة (١٣٨٢هـ).
- \* له مقالات إسلامية في بعض النشرات والمحلات الإسلامية ك (الأضواء) و(النجف) النجفيتين، كما أن له كتاب (نظرات إسلامية في إعلان حقوق الإنسان) وكتب أخرى لا تزال مخطوطة.
- \* هو اليوم من خِيرة الرجال الذين جمعوا بين العلم والعمل، والدراسة والإرشاد، وفَّقه الله تعالى لمراضيه وجعله قدوة وأُسوة.

### مع القارئ

إن هذا المجهود المتواضع الذي تراه بين يديك، ليس إلا عبارة عن مقالات السلامية، تتناول بالبحث بعض الشؤون التي تخص العقائد الرئيسية في الإسلام. وهي مقالات متفرقة كُتِبَت في أزمنة مختلفة، وقد نُشِرَ بعضها على صفحات بعض المحلات الإسلامية، وبقيت الكثرة منها على الرَّف في انتظار النور. حتى كان أن تفضلت إدارة مكتب ((منابع الثقافة الإسلامية)) فشرَّفتني مشكورة بالمطالبة ببعض المواضيع الإسلامية، ليكون حلقة من سلسلتها المحاهدة، فكان أن جمعت ماكان قد سنح لي حول بعض عقائد الإسلام، وكان أن وُفِقتُ للنور بعد انتظار طويل.

وحيث قَسَّم سلفنا الصالح، العقائد الإسلامية الرئيسة إلى خمسة أقسام هي: (أصول الدين) والتي تَتلخَّص بالإعتقاد بالتوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد. وعليه فقد صَمَّمتُ شكل هذه الفصول على أساس هذه العقائد. وكانت فصول الكتاب متناولة لثلاثة أشياء، تمسُّها مَسَّاً رفيقاً وتبحث بعض جوانبها، وإن لم تكن تتناول كل أصل على سعته وشموله.

حيث تَكفَّل الفصل الأول الإستدلال على وجود الله تعالى وتوحيده، عن طريق الفطرة والعقل السليم. وتكفَّل الثاني بيان عدة تعاليم ومفاهيم إسلامية، جُعِلَت طريقاً للبرهنة على صلاحية الإسلام لأن يكون منهجاً نحو الكمال الأعلى والسعادة والخلود. وعثل هذا الفصل الأصل الثالث من أصول الدين.

وأما الفصل الثالث، فهو يتناول أحد جوانب الأصل الرابع، وهو مفهوم الإمامة. يتناوله من أهم جوانبه وأعقدها وأولاها بالبحث والإستدلال، وهو وجود الإمام المهدي المنتظر عجل الله فرحه، وما يكتنف هذا الموضوع من ملابسات. ذلك الموضوع الذي ما زلنا نرى مفكرينا الإسلاميين يحجمون عن الكلام فيه ويخشون حوض غِمارِه، مع أنه من أهم قضايا الإسلام وأولاها بالإهتمام.

وبعد ...

فكلي أملٌ أن تتوقَّق هذه الأقباس من عقائد الإسلام، إلى إعطائك صورة صادقة، لبعض جوانب هذا الدين الحنيف على شكل منطقي موضوعي سليم. لأكون قد أدَّيتُ إلى ديني وإلى المحتمع الإسلامي حدمة متواضعة، أرجو من الله العلي العظيم أن يجعلها قربة لوجهه الكريم، إنه على كل شيء قدير.



# شبكة ومنتديات جامع الانمة ع

#### الفطرة

### وأثرها في العقيدة الإسلامية والتوحيد

قال الإسلام بالعقيدة الإلهية، وقال بالتوحيد، وجعلهما العقيدتين الرئيسيتين في دينه. ولكنه في نفس الوقت أكَّد بأن هاتين العقيدتين ليستا من مخترعاته ومبتكراته، بل إنه إنما قال بهما على أساس من الفطرة، وإنما أوجبهما استجابة لندائها الحثيث.

فهو لم يكلّف الناس في هاتين العقيدتين، أكثر مما تَضُجُّ به نفوسهم وتؤمن به بواطن عقولهم، ولم يأمرهم في سبيل البرهنة عليهما، أكثر من الرحوع إلى صميم ضمائرهم وتَلَمُّس حقيقة فطرتهم، ليحدوا هناك جَذْوة الإيمان مُتَّقِدةً في الأعماق تنشر دفء الإيمان وحرارة اليقين في ربوع النفس.

فالنفوس كلها مطبوعة على الحق، ومفطورة على الإعتراف بوجود المبدأ الأعلى عزَّ وعلا، والخضوع له، وعلى الإيمان بتوحيده. وإنما تُشَوِّشُها، وتُبَعثِر عليها عقائدها وأفكارها، تلك الغرائز الحيوانية، والمصالح الضيِّقة التي تسير بالإنسان إلى هُوَّة الفساد.

وليس على الإنسان في سبيل الرجوع إلى ذلك الحق النابع في أعماقه، إلا التَّجَرُّد من الثياب الزائفة، والنظر إلى الحقيقة بعين الإنصاف المخلص.

وفي ذلك يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ

الله التي فطر النّاس عليها لا بَدِيلَ لِخَلْقِ الله ذَلِكَ الله الله عز وجل في نفس النّاس لا يعلمون في الله عز وجل في نفس الإنسان لترشده إلى الحق، ولتهديه إلى الصراط المستقيم. وليس لأحد إنكار هذه الفطرة أو المكابرة عليها، فضلاً عن تغييرها أو تبديلها، فإنه لا تبديل لخلق الله. إذن فليس على الإنسان الطالب للحق إلا أن يقيم وجهه للدين حنيفاً، ويستحيب لنداء الفطرة، لكي يهتدي ولكي يَرشُد، ولكي يصل عن طريق الإسلام إلى كماله المنشود.

ولا شك أن هذا النداء الصادر من أعماق النفس، هو ألصق النداءات بالإنسان وأبلغُها أثراً في نفسه، وأن الوصول إلى الحق عن هذا الطريق لهو أيسر الطرق وأسهلها، لذا فقد كان الإعتراف بالإسلام وبعقائده سهلاً يسيراً وموافقاً للبداهة والفطرة وللبرهان العقلي الصحيح.

\* \* \*

وهنا قد يثور التَّساؤُل عن الفطرة، ما هي؟ وما محلُّها من الغرائز الإنسانية والملكات النفسية، ومن العقل البشري؟ وما هو مدى تأثير أحدهما بالآخر، وما هو بالضبط ما يمكن للفطرة أن تدركه؟ وما هو أثر العقل والتعاليم الإسلامية في صقل إدراكات الفطرة وبَلوَرَتها. هذا ما سوف نحاول الإجابة عليه فيما يلي من البحث، لننظر في النهاية مدى صواب نظر الإسلام في اعتماده على الفطرة في الإستدلال على عقائده الرئيسية.

يمكن أن نقسم الفطرة بلحاظ مدركاتها إلى ثلاثة أقسام، نصطلح عليها بهذه العناوين، الثلاثة. فهناك فطرة ذاتية وفطرة كونية، وفطرة عقلية. وهذا التقسيم لا يعني

١ – سورة الروم: الآية (٣٠).

التَّبايُن والتَّنافي بين الأقسام، فإن الفطرة بحقيقتها واحدة، وهي القضايا التي فُطرَت النفس أي خُلِقَت على إدراكها تلقائياً، من دون أن تجد نفسها بحاجة إلى البرهنة عليها بأى شكل من أشكال الإستدلال.

أما الفطرة الذاتية، فتُشير إلى ما تُبُتَ في محله من الفلسفة الإسلامية، من أن النفس تدرك ذاتها وتدرك علَّتها وتدرك معلولاتها. وأن هذا الإدراك قائم بالنفس ملازم لوجودها لا يمكن أن ينفك عنها ما دامت النفس موجودة. فهي تشعر بذاتها أي بالحصة الوجودية التي تَتَّصف وتختص بها من دون كل الموجودات وهي تشعر بعلتها بلحاظ هذه الحصة من الوجود التي تتصف بها، فهي تُدرك علَّتها من خلال هذه الحصة وعلى مقدارها، ومن ثم فهي لا تدرك علَّتها على سعتها وشمولها، وإنما تدركها بالقدر الذي يسمح لها وجودها أن تدركه. وهي تدرك معلولاتها، وهي الأفعال التي تقوم بها النفس مباشرة كالأفكار والخيالات والصور الذهنية، وحركات الجسم ما دامت الحركة موجودة.

شبكة ومنتديات جامع الائمة ع

وليست معرفة النفس بمذه الأمور، إلا معرفة بسيطة ساذجة وإدراكاً صرفاً غير مشعورٌ به(١) وهو ما يسمى بالعلم الحضوري في مقابل العلم الحصولي، وهو العلم المركُّب المشعور به، وذلك بأن يشعر الإنسان بأنه يشعر ويعلم بأنه يعلم. وهذا القسم الثاني من العلم هو الذي نفهمه عادة من هذا اللفظ، لمدى وضوحه في النفس، لأنه علم مشعور به.

وأما الفطرة الكونية، فهي ما يجده الإنسان في نفسه من الإندفاع إلى التَّساؤُل عن

١- مثال ذلك هو شعور الإنسان بنفسه سواء كان ملتفتاً إلى ذلك أم غافلاً.

علَّة كل ما يقع عليه بصره وسمعه وسائر حواسه، وما يعتقده من أن لكل حادث سبباً ولكلِّ ممكن علة، وأن من لَغْوِ القول، أن نقول بأن شيئاً ما خرج من العدم إلى الوجود، هكذا، وبدون أي سبب ولا فاعل. فالإنسان عندما واجه هذا الكون ورأى غريب صنعته وبديع شكله ودقيق قوانينه ونظمه، أخذت هذه الأمور بِلُبِّه وحيَّرت عقله، وخضع خضوعاً تلقائياً فطرياً، وآمن إيماناً عميقاً، بأن وراء هذه الحوادث الجارية ووراء هذه الأكوان العظيمة خالقاً جباراً قادراً، وعقلاً مدبراً حكيماً، خلق هذا الكون وبسط عليه قدرته وأعْمَلَ فيه حكمته، فبدا للناظرين بهذه الحُلَّة القَشِيبة.

ووجود هذه الفطرة لدى الإنسان أوضح من أن يحتاج إلى برهان، فإنه يكفي للاستدلال عليها رجوع الإنسان إلى نفسه ونَظَرِه إلى باطن ضميره، فإنه سوف يجد نفسه خاضعاً لهذه الفطرة، مُنقاداً لندائها انقياداً تلقائياً، فإن من فطرة الإنسان مثلاً أن يتساءل عن مصدر الصوت إذا سمعه ولن يحتمل أن هذا الصوت قد ثار من تلقاء نفسه. وأن هذه الفطرة لتبدو في الكون بصورة أوضح وأظهر، حيث التنظيم الرائع والجمال البديع والدقَّة المتناهية، تلك المناظر التي تُثير في النفس روعة وإعجاباً، وتوحي لها بوجود تلك العلَّة اللانحائية الحكيمة، التي أوجدت هذا الكون، وقامت بهذا التنظيم.

وإنا لنرجع بالإنسانية إلى عصورها الأولى، فنستعرضها عصراً عصراً، ومجتمعاً محتمعاً، فلا نجد إلا أقواماً قد أدركوا أن للكون خالقاً وأن لهذا التنظيم مدبراً ومنظّماً، كل حسب أفق تفكيره وسعة مداركه وثقافته، وليس الإلحاد إلا نابعاً من جملة أشياء متراكمة من المصالح والغرائز والمسبقات الذهنية والثقافات المادية التي تخرج بالإنسان عن طريق فطرته، وتسلك به طريق الضلال والفساد. وحتى أولئك المفكرين الذين تبجّحوا بأنهم ملحدون وبأن قانون العِلّية لا يقوم على أساس، ومن ثم حاولوا أن

يصوغوا من النظريات التي تبرّر خلق هذا الكون من العدم، ما يعوّض عن هذا القانون القتيل. ولكنهم في محاولاتهم هذه لإيجاد مثل هذه النظريات، قد اصطدموا، لو كانوا يعلمون، بالقانون نفسه، واضطروا إلى الإنصياع إلى ندائه، وإلا فلماذا لم يفترضوا وجود هذا الكون، هكذا وبدون أي سبب وخالق يكون مبرراً لوجوده، من دون أن يتجشَّموا صياغة مثل هذه النظريات المختلفة؟

شبكة ومنتديات جامع الائمة (ع)

وأما الفطرة العقلية: فهي ما نعنيه عندما نقول أن للعقل عدة قضايا معينة لا تحتاج في نظره إلى برهان، بل إنه بذاته مجبول على تصديقها والإيمان بمحتواها، ومن ثم لا يحتاج إلى التصديق بما إلى أكثر من تصور طرفيها: المحمول والموضوع، وفهمهما فهماً صحيحاً. لأنه سوف يرجع تلقائياً إلى فطرته فيجدها موافقة لمضمون القضية، مذعنة بمدلولها. ولأجل ما تتصف به هذه القضايا من البداهة والوضوح يجعلها العقل القضايا الأولى التي يقيم عليها أدلته وبراهينه على سائر القضايا النظرية التي تحتاج إلى برهنة واستدلال. ونحن نرى أنه لا بد من وجود مثل هذه القضايا البديهية في العقل، وإلا لما أمكن الوصول إلى التصديق بأي قضية على الإطلاق. فإنه إذا كانت كل القضايا مشكوكة الصدق فسوف لن نستطيع الوصول إلى اليقين أبداً، لأنه لا بد للبرهان من أن يعتمد على قضايا يقينية أو مُسَلَّمة، لكي يُنتِج نتيجته المقصودة، أما إذا كانت كل القضايا مشكوكة، فمن أين تبدأ البرهنة وإلى أين تنتهى، وما الذي سوف يكون الحد الفاصل بصورة قاطعة بين الشك واليقين، هذا الحد الفاصل في نظر العقل، هو هذه القضايا البديهية الفطرية التي يقف عندها الإستدلال ويعتمد عليها البرهان. مثل: لا بد لكل ممكن من علَّه، والنقيضان لا يجتمعان والكل أكبر من الجزء. والعقل بمجرد أن يدرك معنى الممكن ومعنى العلَّة فإنه يحكم بضرورة العلَّة بالنسبة إلى الممكن، وبمجرد أن يتصور معنى النقيضين فإنه يحكم باستحالة اجتماعهما، وبمجرد أن يتصور معني الكل

والجزء فإنه يذعن بأن الكل أكبر من الجزء، مُستمِداً إذعانه من فطرته الطبيعية.

\* \* \*

بعد هذه المرحلة من البحث، وبعد أن عرفنا ما يجب أن نفهمه عن الفطرة. ينبغي أن ننظر في صحة تقسيمها إلى هذه الأقسام الثلاثة ((أولاً))، ثم إلى مدى تأثير الفطرة بأقسامها في الإيمان بالعقيدة الإلهية وعقيدة التوحيد، ((ثانياً))، ثم إلى مدى تأثير هذه الأقسام بعضها ببعض، ومدى تأثرها بالبرهان الصحيح وبما جاء به الإسلام ((ثالثاً)).

أما بالنسبة إلى صحة تقسيم الفطرة إلى هذه الأقسام الثلاثة فمن الواضح استقلال القسم الأول، وقيامه بنفسه في مقابل القسمين الآخرين. إلا أنه قد يشار الشك حول استقلال القسم الثاني، ومن حيث احتمال اندماجه في القسم الثالث، لأن الفطرة الكونية إنما نشأت من إدراك الإنسان بفطرته العقلية أنه لا بد لكل معلول من علة، فهي إذن مندرجة في القسم الأخير، وليست قسماً مستقلاً في نفسه. ولكن يمكن الجواب على ذلك، بأن نشأة الفطرة الكونية من قانون العلية العقلي وإن كان صحيحاً، إلا أنه لا يعني اندماجه في القسم الثالث. فإن مظاهر الكون وغرائبه قد أثارت في الإنسان الإعجاب والإحساس بالضعف والضعة ومن ثم الاعتراف بوجود الخالق القدير، ومثل هذه العواطف ليست من خصائص العقل، كما أن الفطرة الكونية ليست إدراكاً عقلياً جامداً بعد اتّصافها بهذه العواطف، ومن ثم كانت قسماً مستقلاً مستقلاً

وأما بالنسبة إلى ما يمكن أن تدركه بالضبط، هذه الأقسام الثلاثة للفطرة الإنسانية،

من العقيدة الإلهية، أي الاعتراف بوجود الله تعالى، ومن التوحيد. فإننا يجب أن نعرف أولاً أن الإنسان مزيج غريب من العقل والعاطفة، والغريزة والفطرة، وملكات أخرى كثيرة، ولهذه الملكات من التأثير ببعضها البعض الشيء الكثير، بحيث أن ما يقوم به الإنسان من الأفعال، سواء في دخيلة نفسه كالتفكير، أو في الخارج من سائر أفعاله أو أقواله، إنما هي منبثقة عن هذا المزيج الغريب، لا عن عاطفة معينة بخصوصها وإنما قد ننسب فعلاً أو قولاً ما إلى أحد هذه الملكات، على سبيل التجوُّز، من باب أنها العاطفة الغالبة على هذا الفعل. ومن هناكان الإلتفات إلى ما تدركه الفطرة فقط من دون جميع الملكات ومحرداً عن تأثيراتها، أمراً في غاية الصعوبة. إلا أنه يمكن القول بأن الفطرة هي أعمق الملكات النفسية وأخفاها، وأبسطها علماً وإدراكاً، وأن إدراكها ساذج بسيط غير مُلتفَت إليه، أي أنه ليس علماً مركباً من ناحية، وغير معقَّد يَعمَدُ إلى تسطير المقدمات واستنتاج النتائج، من ناحية ثانية. ولكنها رغم كل ما تَتَّصف به من الخفاء والسذاجة، ألصق من جميع الملكات بتكوين النفس وأدخلها بوجودها. ولن يضير الفطرة خفاءها ولا سذاجتها، لأن الله عز وجل إنما خلقها في النفس لكي توحي بمستلزماتها وأوامرها إلى العقل، لكي يقوم العقل، بدوره، بما ينبغي أن يقوم به من إدراك الحق ورفض الباطل، وكأنه يقوم من تلقاء نفسه من دون أي إيحاء أو تأثير. وليس للعقل حاجة إلى الإلتفات إلى الفطرة بعد أن يكون قد أطاع أوامرها ونواهيها. بل لعل خفاء الفطرة أبعث على إيمان العقل واطمئنانه، مما إذا كان ملتفتاً إلى مصدر الصوت وعارفاً به، لأنه يظن أن يدرك ذلك من تلقاء نفسه. في ومنتديات جامع الانمة (ع)

أما ما تُدركه الفطرة الذاتية من العقيدة الإلهية، فقد سبق أن أشرنا إلى المقدار الذي تُدركه النفس من علَّتها الأولى، وأوضحنا كيف أن ذلك مساوق لوجودها

ولإدراكها لنفسها، وهي إنما تدرك علَّتها بالقدر الذي تسمح به الحصة الوجودية التي تتصف بها، فالنفس إذن تدرك وجود الله عز وجل إدراكاً تلقائياً ذاتياً، كما تدرك نفسها وأفعالها، لأنها معلولة له عز وعلا، ومن فيض وجوده وإحسانه.

أما بالنسبة إلى إدراك الفطرة الذاتية لعقيدة التوحيد، فإن لهذا الإدراك مرتبة أعمق غموضاً في باطن النفس، بل إن تسميتها إدراكاً لا يخلو من مسامحة في التعبير، فإن النفس، كما سبق، تدرك علّتها من خلال حصتها من الوجود، يعني أنها لا تدرك لها علتين. فالفطرة وإن لم تكن تدرك بوضوح، أن علتها واحدة، ولكنها في واقع أمرها، لا تدرك إلا علة واحدة، وهذا هو نوع من الإدراك لعقيدة التوحيد، وهذا يعني أن عقيدة التوحيد فطرية ذاتية في نفس الإنسان.

وأما ما تدركه الفكرة الكونية من هاتين العقيدتين الرئيسيتين في الإسلام، فقد سبق أن أشرنا إلى وجه إدراكها للعقيدة الإلهية، وأن ما في الكون من كمال وجمال ودقة وإحكام في الصّنع والتدبير قد أثار عجب الإنسان واستغرابه، من ناحية، والإحساس بضعفه وقلة خطره، لأنه ليس إلا جزءاً بسيطاً من هذا الكون، وليس هو من أهم أجزائه، لأن كثيراً من حوادثه يمكن أن تطيح بحياته، من ناحية أخرى. وعززت فهمه للجمال والكمال اللانهائي المطلق عن طريق انتقاله بقانون تداعي المعاني، من هذا الكمال القاصر إلى ذلك الكمال المطلق، حقاً ناحية ثالثة. وقد ساعدت هذه الإدراكات الثلاث مُنضَمَّة متعاضدة على إدراك الإنسان لعظمة الله عز وجل ووجوب عبادته والخضوع المن من من المناه الله عن وجل ووجوب عبادته والخضوع المناه المن

وقد استخدم القرآن هذه الفطرة الكونية للبرهنة على وجود الله عز وعلا. فقد عَمد إلى جمال الكون وحَسَّنَ صُنعه، فوضَّحه وفَصَّل القول فيه، ليزيد من عجب

الإنسان وإعجابه وليقربه عن هذا الطريق إلى إدراك صانع هذا الكون الكبير، وهو بذلك ينقل تلك الفطرة الغامضة العميقة من مرحلة الشعور البسيط الغامض إلى سطح الإدراك الواضح والشعور الجلي. فمن ذلك قوله عز من قائل: ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ أَنْ خَلَقَ للإدراك الواضح والشعور الجلي. فمن ذلك قوله عز من قائل: ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ أَنْ خَلَقَ للاَدْرَ مِنْ أَنفُو حُمَّ أَزُونَ عَلَيْ لِيَسَكُمُ أَزُونَ عَلَيْ لِيَسَكُمُ أَزُونَ عَلَيْ لِيَسَكُمُ أَزُونَ عَلَيْ لِيَسْتُ مُونَ وَالْخَرِينَ مَا وَمِنْ ءَايَنهِ عَلَى السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَاخْلِلَكُ السَّيْكُمُ وَلَى اللَّهُ وَالْفَلِيدُ إِنَّ فَيْ وَلِكَ لاَيْتِ لِلْعَلِمِينَ ﴿ وَمِنْ ءَايَنهِ عَلَيْ وَالنَّهَارِ وَالْبِعَا وُكُمْ مِن فَضَلِهِ اللَّهُ وَيَ وَلِكَ لاَيْتِ لِلْعَلْمُ وَلَيْكُمُ اللَّهُ وَلَيْكُ وَالنَّهُ السَّمَةِ وَلَى اللَّهُ وَالْمَعُ وَلَيْكُمُ اللَّهُ وَلَيْحَالُونِ وَالْمُعُلُودِ وَالْمُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَيْكُ لَالْكُولُ وَلَاكُ لاَيْكُولُ وَلَاكُ لاَيْكُولُ وَلَاكُ لاَيْكُولُ وَلَاكُ لاَيْكُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَاكُ لاَيْكُولُ وَلَاكُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَى وَالْمُولُ وَلَاكُ لاَيْعُولُ وَلَاكُ اللَّهُ وَلِي عَلَيْ وَلِي الللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَاكُ وَلَاكُ اللّهُ وَلَاكُ وَلَاكُ اللّهُ وَلَاكُ اللّهُ وَلَاكُ وَلَاكُ اللّهُ وَلَاكُ اللّهُ وَلَاكُ اللّهُ وَلَاكُ وَلَاكُ وَلَاكُ اللّهُ وَلَاكُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَاكُ الللهُ وَلِي وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَلا يَعْلُونُ وَلِكُ اللّهُ وَلِي اللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهُ وَلِلْكُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلِلْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلِلْهُ اللهُ وَلِلْهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ اللهُ

ومن هنا نرى الإسلام قد دعا إلى التفكير في خلق الله تعالى، وإمعان النظر فيما احتواه من جمال وكمال، لكي يستطيع الفرد أن يعيش فطرته خلال هذا التفكير، متى بدا له أن يعيشها، ولكي يتميَّز قدرة الله تعالى التي أبدعت هذا الكون العظيم. فقال عز من قائل: ﴿ أَوَلَمْ يَنَفَكُرُواْ فِي آَنفُسِمٍ مُّ مَا خَلَقَ اللّهُ السَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلّا بِالْحَقِ وَأَجَلِ مُسمَّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَآيِ رَبِيهِمْ لَكَفِرُونَ ﴾ (١).

أما إدراك الفطرة الكونية للتوحيد، فهو، كما سبق أن أشرنا في إدراك الفطرة الذاتية لهذه العقيدة، غامض وعميق، ولكنه في نفس الوقت ثابت راسخ. فإن الإنسان عندما

١ - سورة الروم: الآيات (٢١-٢٤).

٢ - سورة الروم: الآية (٨).

واجه هذا الكون، وهَرَّ قلبه وحَلَبَ لُبُه ما فيه من مناظر وحوادث، حكم بأن لهذا الكون خالقاً ومدبراً حكيماً، ولم يحكم بأن له أكثر من خالق، ولم يَدُرْ ذلك في خلده في يوم من الأيام. فكأنه يدرك ضمناً، بأن مثل هذا النظام الكامل والقوانين الدقيقة لا يمكن أن يتم إلا في يدي إله واحد، لما سوف يحل به من التبعثر والخراب لو كان محكوماً لإلهين. لأهما سوف يتعارضان بالإرادة ويتنافيان في طرق التنظيم. وأن بين يدي الإنسان أمثلة كثيرة على ذلك، ومنه ما يضربه الناس من مثل قائلين: إذا كثر ملاحو السفينة فإنها سوف تغرق (۱).

وقد حاول القرآن التأكيد على هذا المعنى عن طريق نقل هذا الإحساس الفطري الغامض إلى مرحلة الشعور الواضح. فقال عز من قائل: ﴿ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلّهِ وَسَلَمُ عَلَىٰ عِبَادِهِ الغامض إلى مرحلة الشعور الواضح. فقال عز من قائل: ﴿ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلّهِ وَسَلَمُ عَلَىٰ عِبَادِهِ النّبِينِ اَصَطَفَقُ عَاللَهُ عَرَالًا وَسَطَفَقُ عَاللَهُ عَاللَهُ مَعَ اللّهُ مَعْ اللّهُ مَعَ اللّهُ مَعْ اللّهُ مَعْ اللّهُ مَعْ اللّهُ مَعْ اللّهُ مَلْ وَجَعَلَ خِلالمَهَ الْهَوْرُ وَجَعَلَ لَمَا رَوَسِي الشَمْ قَوْمٌ لِيعَلَمُونِ اللّهُ مَعْ اللّهُ مَلَ اللّهُ مَلَ اللّهُ مِلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مِلْ اللّهُ مَعْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَعْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَعْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَعْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ عَمْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ عَمْ اللّهُ مَلْ اللّهُ عَمْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَعْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَعْ اللّهُ مُعْ اللّهُ مَعْ اللّهُ مُعْ اللّهُ مُلْ اللّهُ مَعْ اللّهُ مُعْ اللّهُ عَمْ اللّهُ مُعْ اللّهُ اللّهُ مُعْ اللّهُ مُعْ اللّهُ مُعْ اللّهُ اللّهُ مُعْ اللّهُ اللّهُ مُعْ اللّهُ مُعْ اللّهُ اللّهُ مُعْ اللّهُ اللّهُ مُعْ اللّهُ مُعْ الللّهُ اللّهُ مُعْ الللّهُ اللّهُ مُعْ اللّهُ اللّهُ مُعْ الللّهُ اللّهُ مُعْ اللّهُ اللّهُ مُعْ الللّهُ اللّهُ الللّهُ مُعْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ ال

١- يقوم هذا المثل على افتراض تخالف إرادة الملاحين ، بأن يُجَدِّف كل جماعة منهم إلى جهة.
٢ - سورة النمل: الآيات (٥٩ - ٦٤).

هذه المخلوقات، ولكل هذه النِّعَم الإلهية ولكل هذه النُّظُم الدقيقة، أن تصدر بالفطرة، ولا من إله واحد، يُدبِّرُ أمرها بحكمته ويدير شؤونها بقدرته. وأن من لغو القول أن ننسب خلق ذلك وتدبيره إلى إلهين أو أكثر، لأنهما حتماً سوف يتعارضان ويتخالفان ويحاول أحدهما السيطرة على الآخر. قال الله تعالى: ﴿ مَا اتَّخَذَ اللّهُ مِن وَلَهِ وَمَا كَان مَعُهُ مِنْ إِلَيهٍ إِذَا لّدَهَبَكُلُ إِلَيْهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ شُبْحَن ٱللّهِ عَمّا يَصِفُون ﴾ (١). وأين يكون النظام في ظل هذا الصراع الرهيب العجيب؟!

\* \* \*

لا يمكن الإعتراض على دلالة الفطرة الكونية على التوحيد، بما شاع بين بعض الجماعات من البشر من الإعتقاد بتعدُّد الآلهة. فإن هذا الإعتقاد غير ناشئ من الفطرة، كما أنه ليس دليلاً على بطلان دلالتها على التوحيد. فإن هذا الإعتقاد إنما ترعرع في الأوساط المُتخلِّفة البدائية الضيِّقة التفكير المؤمنة بالخرافات والأساطير، ولا زالت مثل هذه البيئات هي التي تعتنقه وتعتقد به. وإنه لبعيد كل البعد عن الأفكار الثاقبة والنظر البعيد والرأي السديد.

وأن للإشراك بالله تعالى صوراً متعددة، لكلِّ منها دوافع وأسباب مختلفة، وهي ترجع في الغالب، في أصولها العميقة وأسبابها الأولى إلى غريزة التوحيد نفسها.

أما عبادة الأصنام والشجر والحيوان، فإن كل قبيلة كانت تدرك بفطرتها إله الكون الواحد، وتندفع إلى عبادته اندفاعاً تلقائياً. ولكنها لما كانت لا تتصور، لقلة مدركاتها، وضآلة تفكيرها، وارتباط معقولاتها بمحسوساتها، إمكان عبادة المجرَّد، فقد حسَّمته صنماً

١ – سورة المؤمنون: الآية (٩١).

أو تمثّلته مُتجلياً في بعض الحيوانات أو النباتات أو الحوادث الطبيعية، وعبدت ذلك رمزاً عن ذلك الإله العظيم. ومن ذلك قول قريش الذي نقله الله تعالى عنهم في كتابه الكريم فقال عز من قائل: ﴿ مَانَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَاۤ إِلَى اللّهِ زُلُفَىۤ إِنَّ اللّهَ يَعَكُمُ بَيْنَهُمْ فِ مَا هُمْ فِيهِ فقال عز من قائل: ﴿ مَانَعَبُدُهُمْ إِلّا لِيُقَرِّبُونَاۤ إِلَى اللّهِ زُلُفَىٓ إِنَّ اللّهَ يَعَكُمُ بَيْنَهُمْ فِ مَا هُمْ فِيهِ فقال عز من قائل: ﴿ مَا نَعَبُدُهُمْ إِلّا لِيُقَرِّبُونَاۤ إِلَى اللّهِ وَكُذِبُ كَفَارٌ ﴾ (١) وبهذا كان لكل قبيلة إله معبود. ولما توالت الأحيال، واعتاد الناس على الخضوع إلى هذه الآلهة المزعومة، نُسِيَ المعنى الفطري الذي أنشِئت بسببه هذه العبادات، واعتُقِدَ بتعدُّد الآلهة.

ولعل هناك أسباباً أخرى لنشوء قسم من عبادة المحسمات لا تَمُتُ في واقعها بسبب إلى التّألِيه، وإنما هو أن تصنع القبيلة لرئيسها أو جَدِّها الأعلى تمثالاً رمزاً لحبهم وإخلاصهم له، وحين يموت هذا الشخص يبدأون بتعظيم تمثاله كرمز لتعظيم ذلك الجد. ثم ينقل على مدى الأجيال هذا الإخلاص الرمزي، إلى الإخلاص إلى هذا التمثال بالخصوص، ويُنسى أنه كان في حينٍ من الأحيان تمثالاً لجدهم الأعلى. ثم يبدأ هذا الإخلاص بالإنتقال إلى نوع من التقديس، ثم إلى نوع من العبادة والخضوع، ويبدأون بالإعتقاد بأن هذا التمثال ليس إلا تمثالاً لإله الكون الذي يدركونه ويخافونه بفطرهم.

وأما الاعتقاد بوجود آلهة لكل ظاهرة كونية ولكل معنى من معاني الكمال، كما كان شائعاً في بلاد اليونان القديمة. فهناك بزعمهم، إله للريح وإله للمطر وإله للأرض وإله للبحر، من ناحية، كما أن هناك إلها للجمال وإلها للحب وإلها للحير، من ناحية أخرى. فلعله ناشئ من اعتقاد هؤلاء البشر، من قُصْرِ نظرهم وسوء تفكيرهم، بأنه يناسب أن يكون لكل ظاهرة كونية إله مستقل منفرد بإدارتها وتدبيرها، بزعم عدم

١ - سورة الزمر: الآية (٣).

إمكان صدور هذه الظواهر المتعددة جميعاً من إله واحد. وقد كان اعتقاد هؤلاء الناس بالأرواح والعفاريت، واعتقادهم أن لها أعمالاً تقوم بما لإزعاج البشر ومضايقتهم، الأثر الكبير في تأكيد هذه العقيدة في نفوسهم، ومن ثم نرى أن هناك خلطاً كبيراً في أذهان هؤلاء بين تلك الأرواح وهؤلاء الآلهة، فليست الآلهة في نظرهم إلا نوعاً من تلك العفاريت والأرواح.

أما بالنسبة إلى الاعتقاد بوجود آلهة لكل معنى من معاني الكمال، فقد يكون ذلك ناشئاً من تداعي المعاني، الذي سبق أن أشرنا إليه، من أن الذهن ينتقل في تصور الكمال من هذا الكمال الناقص الذي يراه، إلى تصور الكمال المطلق، ولكنهم إنما تصوروا الكمال لكل معنى على حِدة. وهذا مشابه لنظرية المُثُل الإفلاطونية التي بزغت في ذلك المحيط نفسه، ولعلها تأثّرت وأثّرت في هذه العقائد، وفحواها أن لكل نوع من الأنواع فرداً كاملاً يتّصف بجميع ما يمكن أن يتّصف به ذلك النوع من الكمال ويتحرد عن كل ما يمكن أن يلحق بنوعه من النواقص والأسواء يسميه إفلاطون بالمثال. ثم أن هناك فرداً أكمل لمجموع هذه الممثل بصفتها نوعاً واحداً، هو المثال المطلق للحير والكمال، وهذا المثال لا يمكن أن يكون واحداً، لأن الكمال المطلق لا يمكن أن يتعدد، كما أن مثال كل نوع لا يمكن أن يكون إلا واحداً أيضاً، لأن الكمال لكل نوع لا يتعدد، وبمذا نرى إفلاطون يصل بنظريته إلى الإعتراف بالله عز وجل وتوحيده، على طريقته الخاصة، في حين لم يَصِل أولئك الرُعاع إلى مثل هذا المرتقى الدقيق.

وأما الاعتقاد بوجود إلهين، إله للخير وإله للشر، فهو ناشئ من الإعتقاد بتناقض الخير مع الشر، وعدم إمكان صدور المتناقضين عن إله واحد. فاستنتجوا من ذلك ضرورة وجود إلهين للكون، يكون أحدهما خالقاً للخير، والآخر خالقاً للشر. ونحن بهذا

الصدد نراهم قد حكموا بتناقض الخير والشر، وفي هذا اتّباعٌ للفطرة العقلية التي تحكم باستحالة اجتماع النقيضين، كما سبق أن أشرنا وحكموا بأن للخير إلها واحداً، كما أن للشر إلها واحداً أيضاً، وفي هذا اتّباعٌ لفطرة التوحيد على شكل مغلوط.

وقد تصدى الفلاسفة المسلمون لحل هذه الأُغلوطة، فأوضحوا بأن الخير عبارة عن الكمال، وهو عبارة عن الوجودي من هذا الكمال، وهو عبارة عن الوجود، قالخير والعكمال إنما يمثلان القسم الوجودي من هذا الكون. وأن الشر عبارة عن النقص، والنقص عبارة عن العدم، عدم الكمال، والعدم ليس أمراً وجودياً لكي يُحلق. فالله عز وجل حالق للوجود، أي للأمور الكمالية، وليست الشرور إلا من أثر عدم خلقه للكمال المطلق. على تفصيل مذكور في محله من الفلسفة الإسلامية.

وأما القول بالثالوث المسيحي، فهو ناشئ من أثر تحريف المسيحية عن واقعها النازل من الله عز وجل. ولعلَّ اعتقاد المسيحيين بألوهية المسيح، ناشئ من استغرابهم من طريقة حمل مريم لابنها، مع عدم إمكانهم الإعتقاد بأن ذلك ناشئ عن طريق غير شرعي، لأنه نبيهم ورئيس عقيدتهم. إذن فلا بد أن يكون ذلك ناشئاً عن طريق الإعجاز، وكأنهم فكروا أنه لا يمكن لأحد القيام بالمعجزة إلا إذا كان إلهاً. غافلين عن إمكان ذلك لأي بشر مع إقدار الله تعالى له وتوفيقه إياه. وليست هذه العقيدة صادرة من قبل المسيح نفسه، فإن عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليه السلام، لأجَلُّ قَدْراً وأبعدُ نظراً من أن يدَّعي الألوهية في قبال الله عز وجل، وأن يأمر أتباعه بعبادته مع عبادة الله تعالى. وإنما كان ذلك بِدعَة اختلقها المسيحيون ومسخوا بها دينهم بعد أن رفعه الله إليه.

وقد تصدى القرآن لمناقشة هؤلاء الناس في عقيدتهم تلك، مع إثبات كل معاني

الشرف والفضيلة، إلى المسيح وأمه، فقال عز من قائل: ﴿ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمْتُهُ وَالْقَلْهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحُ مِّنْهُ ﴾ (١). فهو ليس إلها بل رسولاً من الله عز وجل، أرسله الله تعالى بشريعة مُعيَّنة وبالإعتراف بوجود الله وتوحيده، ليهدي البشر، ويخرجهم من ظلمات الجهل والضلالة إلى نور العلم والإيمان. وقد جعل أسلوب حَملِه وكلامه في المهد صبياً آيتين مَنَّ الله عليه بهما، لتأييد صِدْق بِعثَتِه وإتمام الحجة على قومه. وقال أيضاً تبارك وتعالى: ﴿ مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَكَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُ، صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ ٱلطَّعَامَ ﴿ (١)، فالمسيح إذن رسول كمن سبقه من الرسل، وأمه صدِّيقة لأنها امرأة صالحة مقرَّبة من الله عز وجل، وقد خصَّها الله بهذه الكرامة حيث جعلها أماً لنبي من أنبيائه، وأجرى عليها هذه المعجزة الفريدة. وليس هو وليست أمه إلهين لأنهما كانا يأكلان الطعام، باعتراف المسيحيين أنفسهم، وليس من شأن الإله أن يحتاج إلى الطعام فيأكله، وأن يكون محلاً للحوادث والعوارض التي هي من صفات الممكنات ويتنزَّه عنها مقام الربوبية. أنظر كيف يخاطب القرآن الناس على مقدار مداركهم وكيف خَصَّ الطعام بالذكر، لأنه أقرب الأفعال إلى الإنسان وأدلُّها على الضعف والحاجة، كما يعلمه الإنسان بما سوف يصيبه لو امتنع عن تناوله.

وإننا لنرى علماء المسيحيين ومفكريهم قد حاروا، بعد أن عرفوا استحالة وجود

شبكة ومنتديات جامع الائمة ع

١ - سورة النساء: الآية (١٧١).

٢ - سورة المائدة: الآية (٧٥).

أكثر من إله واحد، بالفطرة والدليل العقلي، حاروا في اتباع أيّ من القولين، أو في تأويل ثالوثهم المقدس بشكل يرضي الحكم العقلي الفطري. وقد انشعبوا في ذلك إلى مذاهب مُتكثّرة عديدة، ليس في المقام مجال لذكرها. كما أننا نرى من ناحية أخرى أن العلماء المحدثين المختصين بأي فرع من فروع العلم، إنما هم علماء موحدون رغم نشأتهم في بيئة مسيحية، فهم يُرجِعون الظواهر الكونية التي يدرسونها إلى إله حكيم، وهو أيضاً إله واحد، ولا يمكن أن يكون إلا كذلك. وفي كتاب (الله يتحلى في عصر العلم) وكتاب (العلم يدعو إلى الإيمان) أكبر دليل على ذلك. ولا يبقى بعد ذلك إلا حفنة ممن أعماهم الضلال، ورانت على عقولهم الشبهات، وأخذ بمجامع قلوبهم التَّعصُّب الأعمى، فادَّعوا الإلحاد وتبححوا به. في حين لم نَرَ مفكراً واحداً ادَّعى التَّنويَّة أو التَّثلِيث، وافتحر بهما على الإطلاق.

\* \* \*

والآن يجب أن ننظر إلى القسم الثالث من الفطرة، وهي الفطرة العقلية، وإلى ما يمكن أن تدركه من العقيدة الإلهية والتوحيد. وهي التي سبق أن أشرنا إلى أنها عبارة عن القضايا التي لا يحتاج العقل في تصديقها والإيمان بمقتضياتها، إلا إلى إدراك وفهم موضوعها ومحمولها. وأشرنا إلى أن العقل يجعل هذه القضايا، الركيزة الأولى لبراهينه واستدلالاته على سائر القضايا المحتاجة إلى الإستدلال. وأشرنا إلى أن من جملة هذه القضايا الأولية، هي إدراك العقل بأن لا بد لكل ممكن من عِلَّة. ومن هذه القضية يستنتج العقل الإيمان بوجود الخالق عز وعلا. لأن هذا الكون متحدد الحوادث، وكل حادث منه مسبوق بعدم، وكل ما كان كذلك فهو ممكن، أي متساوي طرفي الوجود والعدم، لا اقتضاء له بذاته إلى أحدهما، وما دام هذا الكون ممكناً، فهو محتاج إلى عِلَّة والعدم، لا اقتضاء له بذاته إلى أحدهما، وما دام هذا الكون ممكناً، فهو محتاج إلى عِلَّة

طبقاً للقاعدة التي يدركها بفطرته من احتياج كل ممكن إلى عِلَّة. إذن فهناك عِلَّة خالقة لهذا الكون.

ومن هذا المنطلق يبدأ العقل بالبرهنة على صفات هذه العِلَّة الخالقة للكون، فيثبت عن طريق البرهان، أنها يجب أن تكون واجبة الوجود لذاتها، وأنها يجب أن تكون كاملة من جميع جهات الكمال، وأنها يجب أن تكون مُنزَّهة عن كل النواقص والصفات العدمية الإمكانية التي تُزرِي بذلك المقام الرفيع. على تفصيل مذكور في محله من الفلسفة الإسلامية، حتى يصل الإسلام بالخالق العظيم إلى أوج التَّنزُه والكمال.

أما التوحيد فإننا لا نحتاج في إثباته إلى البرهنة والإستدلال، فإنه أيضاً من الأمور الفطرية المرتكزة في كيان العقل، فإن العقل إنما حكم بوجوب وجود العِلَّة بالنسبة إلى الممكن توصُّلاً لإيجاده ولم يحكم بوجوب وجود علتين، ولم يكن له أن يحكم بذلك، للبرهان الفلسفي القائم على استحالة صدور الشيء الواحد من علتين تامتين. ومن ناحية أحرى، يدرك العقل، عطفاً على ما تدركه الفطرة الكونية من عظمة الخالق وكماله، أن الكامل المطلق لا يكون إلا واحداً، لأن الكمال المطلق الذي يتصوره ليس إلا واحداً ولا يمكن أن يتعدد.

ولئن كان إدراك الفطرة للتوحيد، هو الدليل الرئيسي عليه، وهو الذي اعتمده القرآن في الاستدلال عليه، كما سبق أن أشرنا إليه. فإن ذلك لا يعني عدم وجود براهين مطوّلة فلسفية وكلامية على هذه العقيدة الرئيسية في الإسلام، فإن للفلاسفة والمتكلّمين المسلمين طُرُقاً كثيرة إلى أثبات ذلك. ولكن أقرب تلك الأدلة إلى الوجدان ما كان منبثقاً من فطرة النفس، ونابعاً من صميم الضمير.

\* \* \*

بعد هذه الجولة المفصلة في البحث عن ماهيَّة الفطرة ومدركاتها، يمكننا أن نميز بوضوح تام، مدى صحة وجهة النظر الإسلامية، في إيكال عقائده الرئيسية إلى الفطرة النفسية النابعة من باطن العقل. فإن هذا الصوت الداخلي لهو أقرب الأصوات إلى الإنسان، وأدعاها بالإطاعة والإمتثال، كما أن الإستجابة إليه هي أقرب الطرق إلى الوصول إلى الحق، إلى الإسلام. فالإسلام لم يَدْعُ في عقائده الرئيسية إلا إلى ما تدعو إليه البرهان العقلي الصحيح المعتمِد على تلك المدركات الأولية.

هدانا الله إلى هداه، ووفقنا إلى رضاه، ويَسَّرَ لنا الإصغاء إلى نداء الحق المنبثق من داخل ضمائرنا، لنفوز بصراطه المستقيم فنحضى بالسعادة والخلود.



### بين يدي التجارة الرابحة

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ ٱذَٰكُوْ عَلَى تِجَزَوِ نُنجِيكُم مِّنَ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ ثَا اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَجَهِدُونَ فِي سَبِيلِٱللَّهِ بِأَمْوَلِكُوْ وَأَنفُسِكُمُ ذَلِكُوْ خَيْرٌ لَكُوْ إِن كُنتُمْ فَعَلَمُونَ ﴾ (١)

### صدق الله العلي العظيم

# شبكة ومنتديات جامع الائمة ع

أيُّ بحارةٍ، تلك التي تكلِّف القليل وتعطي الكثير؟ وكم تكون رابحة هذه التجارة التي يكون الثمن فيها شيئاً صغيراً فانياً، والسلعة فيها أمراً عظيماً حالداً؟ وكم يكون سعيداً هذا الإنسان الذي يقوم بهذه التجارة، وتتمُّ في يديه هذه المعاوضة الرابحة؟ إنه يعطي قليلاً ويأخذ كثيراً، يعطي عدماً ويأخذ وجوداً، يعطي ظلاماً ويأخذ نوراً. إنها تجارة رائعة لا يمكن أن تخطئ أبداً، ولا يشوبها احتمال حسارة أو نُقصان. تجارة تكفل للفرد الشرف والعزَّة، أثناء دفع الثمن، وبعد قبض السلعة.

رغم ذلك، فإنها تجارة، بما للتجارة من معنى. إنها مسألة بيع وشراء، بيع لهذه الدنيا الفانية، ولما فيها من زخارف وأباطيل، وشراء للسعادة والخلود في الدار الآخرة. وفي ذلك يقول الله عز وجل: ﴿ إِنَّ اللَّهَ اَشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَلَهُمْ بِأَن لَهُمُ اللَّهِ فَيَقَ نُلُونَ وَنُقَ نَلُونَ وَنُقَ نَلُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًا فِي التَّوْرَكِيةِ اللَّهُ وَلَاكُونَ وَنُقَ نَلُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًا فِي التَّوْرَكِيةِ اللَّهُ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًا فِي التَّوْرَكِيةِ

١ - سورة الصف: الآيات (١٠١-١١).

وَٱلْإِنْجِيلِ وَٱلْقُرْءَانِ وَمَنَ أَوْفَ بِعَهْدِهِ مِنَ ٱللَّهِ فَأَسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِى بَايَعْتُم بِهِ عَهْدِهِ مِنَ ٱللَّهِ فَأَسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِى بَايَعْتُم بِهِ عَوْدَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ (1).

وأيُّ فوز أكبر من هذا البيع الرابح، الذي يكون فيه أحد العِوَضين هو المال، ذلك المال الذي لا بد أن يفني مهما طال أمده، والنفس، تلك النفس التي لا بد لها أن تموت في طريق الكمال والخلود. ويكون العِوَض الآخرة، هو الخلود في السعادة الأبدية، وفي الضوء الوهاج السرمدي الإشتعال.

ومن الواضح الوحداني، أن بذل المال والنفس ليس سهلاً ولا يسيراً، إنه عقبة شاقة، على المؤمن أن يجتازها لكي يستطيع الوصول إلى مثله الأعلى الخالد. إلا أننا نرى المؤمن، سواء في صدر الإسلام، حين كان النبي المثلثانية يقود الجيوش لحرب أهل الضلال، أو في الأزمنة التالية، عندما كان يتهدد الإسلام خطر محدق مَخُوف، نرى المؤمن ينسى عزة نفسه وماله، وينسى حبه لهما وحرصه عليهما، ويندفع إلى حومة الوغى بكل إخلاص وإيمان، يندفع عن طيب خاطر واطمئنان ضمير، بل إنه ليندفع بحماس بالغ، وقوة دافعة شديدة التأثير.

إن لهذه الظاهرة سراً، إلتفت إليه الإسلام، فصاغ أنفس معتنقيه بهذا النحو الفريد. ذلك السر هو أن الفرد المؤمن يشعر بأن ألم بذل النفس والمال، ألم وقتي زائل مهما طالت مدته، وأن وراء حسارته هذه ربحاً عظيماً حالداً، وأنه وإن كان يمر بالموت ساعة من الدهر إلا أنه سوف يكون هناك من الأحياء الخالدين ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي

١ - سورة التوبة: الآية (١١١).

سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمُوَتَّأً بَلْ أَحْيَآهُ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ إِلَى فَرِحِينَ بِمَاۤ ءَاتَاهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَهُ ('').

ومن أجل ذلك، يندفع المؤمن إلى التضحية والجهاد، وعلى شفتيه ابتسامة النصر وفي قلبه برد الإيمان. وأي شيء غير النصر يمكن أن يراه هذا المؤمن المجاهد، فإنه بين أمرين كلاهما مُحبَّب إليه وجميل لديه، فإما أن يهزم أعداء الإسلام، وإما أن يفوز بالشهادة، فيصعد إلى مثله الأعلى وكماله المنشود. وإلى ذلك أشار الله عز وجل في كتابه الكريم، قائلاً: ﴿ قُلُ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا ٓ إِلّآ إِحَدَى ٱلْحُسَنَيَةُ النصر أو الشهادة.

من هذا المنطلق بالذات، يمكننا أن نعرف بوضوح تام، مدى الدفع القوي الذي يُحدِثُه الوعد والوعيد الإسلاميَّين في نفس المسلم، وما هو أثر وصف هذه التجارة بأنها تُنجِي من عذاب أليم، وأنها توجب غفران الذنوب ودخول الجنة (٣)، في رفع معنويات المسلمين، وإذكاء أوار حماسهم، ودفعهم دفعاً شديداً نحو الإنصياع إلى تعاليم دينهم الحنيف.

فإن في ذهن الإنسان صورة للكمال المطلق الذي لا يشوبه نقص ولا يُكدِّره شر، والإنسان يرى بطبيعته الناقصة، أن هذه الصورة جميلة جداً ورائعة جداً، ويرى أن الشخص الذي يعيش في ذلك المحيط الكامل هو في أقصى السعادة وقمة الراحة والإطمئنان. ومن ثم كان الكمال المطلق، -بواقعه لا بصورته الذهنية- هو المثل الأعلى

١ - سورة آل عمران: الآيات (١٦٩-١٧٠).

٢ - سورة التوبة: الآية (٥٢).

٣- ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ ٱذُلْكُو عَلَى تِحِرَةٍ نُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ ٱلِيمِ ﴿ .... يَغْفِرْ لَكُو ذُنُوبَكُو وَيُدْخِلَكُو جَنَّتِ عَدْنَ ذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ﴾، سورة الصف: الآيات (١٠ – ١١).

لكل إنسان، يتَّجه إليه في كل أعماله وفي جميع حركاته وسكناته، يتَّجه إليه بطبيعة وجوده وجبلة فطرته. إلا أن السعيد من يستطيع أن يقترب من ذلك الحِمى الآمن، فإن الأخطاء في هذا الطريق كثيرة والعثرات متعددة، والسقطات موجعة مؤلمة، وكم من إنسان تخيَّل نفسه مُتَّجهاً إلى الكمال، فإذا به يدور في حلقة مُفرَغة، حتى تَقطَّعت أنفاسه ومات.

وصورة الكمال المطلق وإن كانت موجودة في أذهان البشر، إلا أنها صورة غير واضحة المعالم ولا محددة في كثير من الأذهان، وغير محرزة الوصول عند أكثر الناس. وهنا يبدو فضل الإسلام على البشر، ومدى حكمته البالغة في قيادتهم وتوجيههم، فقد عمد إلى الصورة فأوضحها في أذهان معتنقيه إلى أكبر حد ممكن، وأفهمهم بالضبط ما هو مثلهم الأعلى الذي ينبغي أن يسيروا نحوه، وأن يجعلوا همَّهُم الوصول إليه، كما ذلَّهُم بالضبط، على الوسائل التي تؤدي حتماً إلى ذلك الكمال.

فالكمال المطلق هو الله عن وجل ورضاؤه وقربه هو غاية كل آمل، ورجاء كل مرتج، وإلى جنب ذلك فالجنة مثواه أما إذا عصى وحالف تعاليم دينه القويم، فهناك (مثل أدنى) وضعه الإسلام وأوعد به، ذلك هو غضب الله عز وجل والنار، وذلك هو العذاب الأليم والحسران المبين. وأما الوسائل المؤدية إلى الكمال المنشود، فهو ما حدَّدته الآية باختصار: ﴿ نُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجُهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ﴾ (١). وحق للواعد بهذا الكمال والموعد بذلك الحسران، أن يقترح في سبيله ما يشاء. وما رأيك بالإنسان حين يُعيَّن له العمل ويُعيَّن له الكمال بحيث يكاد يراه رأي العين، هل يمكن أن لا يندفع ذلك الإندفاع الحماسي في سبيله.

إذن فهي تجارة، أحد طرفيها الحياة الفانية والمال الزائل، وطرفها الآحر، الحياة

١ - سورة الصف: الآية (١١).

الباقية الخالدة، التي لا يشوبها نقص أو قصور، فهل يمكن للمسلم، بعد ذلك أن يتوانى أو يُقصِّر؟.

والآية التي نحن بصددها، إذ تحدد المعنى الحقيقي للمثل الأعلى والكمال المنشود، تُعطي أيضاً الخطوط العريضة للمنهج الموصِل إلى الكمال، وهو منهج كلّه نور وإشراق وحير وكمال، حتى مع صرف النظر عن كونه منهجاً موصلاً إلى الكمال. ذلك هو الإيمان بالله عز وجل، وبرسوله، رسول الإسلام المُمَيَّمُونَّة، ثم الجهاد في سبيله بالنفس والنفيس. وهذا المنهج في نفسه هو من أعظم الأرباح والغنائم، فإن غاية الإنسان أن يصل ببحوثه واستدلاله العلمي إلى الحقيقة، تلك الحقيقة، التي تشوَّق لها المفكرون وأتعب أنفسهم من أجلها المخلصون. وهذه الحقيقة، في أكبر صورها، وأوضح مصاديقها، هي وجود الله عز وعلا، ومن ثم كان الإيمان به وصولاً إلى الحقيقة المطلقة بأدقي شكلٍ وأعمقه. وبحذا يكون الإسلام، دين الله القويم وصراطه المستقيم، حقيقة مطلقة أيضاً، لأنه من أنوار الحقيقة المطلقة، هو المنهج الموصل إلى حمى الحقيقة المطلقة. وليس الجهاد إلا العمل بجد وإخلاص وبذل الغالي والرخيص في سبيل الوصول، ضمن المنهج الإسلامي، إلى ذلك الحق الأعلى والحقيقة المطلقة، إلى الله عز وجل.

وينبغي لنا فيما يلي من البحث، أن نتميَّز بوضوح معالم المنهج الإسلامي، الذي وضعته هذه الآية الكريمة. وما الذي يمكن أن تجنيه البشرية منه، حتى ولو لم يكن طريقاً موصلاً إلى الكمال.

ومما ينبغي أن يلاحظ في المقام، أن فوائد هذا المنهج تعود على الفرد وتعود على المختمع، والفائدة التي تعود إلى أحدهما يجنيها الآخر ضمناً. فإن الفرد مواطن في المحتمع، كما أن المحتمع هو المحيط الذي ينشأ فيه الفرد وتنضج على أساسه عواطفه وعقائده. بمذا نرى أن الإسلام يذهب إلى أن كل ما هو فردي هو اجتماعي ضمناً، وكل ما هو

اجتماعي هو فردي ضمناً، سواء في تشريعاته، أو في الثمرات التي تجنيها البشرية من وراء تلك التشريعات.

وهذا يتخلّص الإسلام من الثنائية التي يتصف بها الفكر الحديث، تلك الثنائية التي لا يستطيع الفكر الحديث التخلّص منها، لأنها فكرة رئيسية في تشريعاته ونُظُمه. وذلك حيث يفرّق بين الإنسان كفرد والإنسان كمواطن اجتماعي، فيهمل الجانب الفردي ويهتم بتنظيم الجانب الإجتماعي. وقد ترتّب على ذلك عدة مفاسد، كان من أهمها إباحة الفكر الحديث لكل عمل يعمله الإنسان كفرد، ما لم يكن مصطدماً بعقوق الآخرين، ومنها عدم إقامته وزناً لعمل الخير الفردي، ما لم يعُد على المجتمع ببعض الفوائد، ومنها عدم إقامته الوزن للنيات الحسنة والسيئة، لأنها مما لا اتصال لها بالخارج.

في حين أن الإسلام قد حلَّق فوق هذا المستوى، ونظر إلى كل هذه الأمور وغيرها، بمنظار المزج بين الشخصية الفردية للإنسان والشخصية الإجتماعية له، فتحلَّص من هذه المفاسد على ما سنرى نموذجاً منه فيما يلي:

فمن فوائد الإيمان الفردية، تكوين ضمير إسلامي في نفس الفرد، يأمره بالخير ويردعه عن الشر. وهذا الضمير هو الوازع الرئيسي للإنسان في جميع أعماله، لأنه صوت نابع من داخل النفس صاعد من حناياها وأضلاعها، وهو صوت تجبه النفس وتصدّق به، وهو أقرب الأصوات إلى الإنسان وألصقها به، وأشدها أثراً في توجيه سلوكه. وهو أكثر الأصوات ملاحقة للإنسان في جميع ظواهر أعماله وخفاياه.

وبهذا الدرع الحصين، الذي يتدرَّع به أفراد المجتمع المسلم ضد الخبائث والرذائل، وفي سبيل الخير والصلاح، تضمحل الجرائم والاعتداءات ويسود الخير والسلام في ربوع المجتمع.

ومن فوائد الإسلام الفردية، تكوين ضمان قوي في نفس المؤمن يستهين بالغالي والرخيص في سبيل الإتحاه إلى الله تعالى وإطاعة أوامره ونواهيه، كما سبق أن تحدثنا. وهذا الضمان يكون في نفس الفرد، الأثر الثالث للإيمان: وهو عدم اندفاعه، اندفاعاً حماسياً، في سبيل جمع المال وبحارج العيش، واقتصاره على ما يَسُدُّ به حاجته. ومن ثم تقل قيمة المال في نظره، مما هو فائض عن الحاجة، فيسخو به عن طيب نفس للفقراء والمعوزين والمرضى والمحتاجين، من مواطنيه في المجتمع وإخوته في الدين. وبذلك يتحلَّص المجتمع الإسلامي من ويلات الرأسمالية والإقطاع ويسود في ربوعه الرَّخاء والرَّفاه.

ومما ينبغي أن يلاحَظ بهذا الصدد أن الإسلام لم يُحرِّم من طرق جمع المال إلا أمور معينة نَظَّم بها الحياة الاقتصادية وحدد معالمها. وقد أباح ما وراء ذلك من الطيبات من الرزق، ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِيّ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطّيّبَتِ مِنَ الرِّزْقِ ﴾ (١). إلا أنه في نفس الوقت صاغ نفسيَّة المسلم بشكل يستغني معه حتى عن الأمر المباح، فإنه ليس كل مُباح هو راجح الإرتكاب بالنظر الحكمي الدقيق.

وأما فوائد الإيمان الإجتماعية، فمنها، هذه الوحدة العقائدية الجبارة التي تربط الأفراد بعضهم إلى بعض، والمحتمعات الإسلامية ببعضها البعض. حيث أن جميعهم يفكرون بأسلوب واحد، وينظرون إلى الحياة من زاوية واحدة ويفسرون الأحداث بشكل واحد، ويقومون بعمل واحد، ويتجهون إلى هدف واحد ومَثَل أعلى واحد. بحيث أن المسلم في زاوية من زوايا الأرض، يعلم أن المسلم في أقاصي الدنيا يرى ما يراه وينظر إلى الحياة من خلال الزاوية التي ينظر خلالها هو.

وقد بدأت هذه الوحدة بالتفكُّك والإضمحلال في العصر الحديث، عندما غزت

١ - سورة الأعراف: الآية (٣٢).

بلاد الإسلام المبادئ الوافدة من وراء الحدود، تحمل بين طياتها الشر والدمار، وعندما صار المسلمون وآخر همّهم الحديث عن دينهم والتفكير في إسلامهم، إن كان هناك حديث وتفكير.

ومن فوائد الإيمان على المجتمع، سيادة الأحوَّة والمحبة والتضامن بين أفراده، بما تربطهم من وحدة في الدين والشعور أولاً، ولما أمر به الإسلام من التزاحم والتعاطف بين الأفراد ثانياً، فقد حثَّ الإسلام على الأحوَّة في الله تعالى وعلى صلة الرحم وعلى برِّ الفقير وإغاثة الملهوف وقضاء حاجة المحتاج، والتعاون على البر والتقوى، إلى غير ذلك من الأعمال البنّاءة التي تبذر في المجتمع المحبة والتعاون وتقضي على البغضاء والخلاف وسوء الظن، ومن ثم تصعد بالمجتمع إلى قمة السعادة والعدل.

ومن فوائد الإيمان على المجتمع أيضاً إلغاء الفروق الشاسعة بين الطبقات، فإن الإسلام لمدى تأكيده على بذل المال ومعونة الفقراء والمحتاجين، ولجعله في نفس الفرد مَلكة قوية تقاوم إغراء المال، على ما سبق أن عرفنا، ولحيِّه على التعاطف والتراحم، فمن مجموع هذه العوامل، بالإضافة إلى شعور الأفراد بالأحوَّة فيما بينهم، وبأن المال أهون في نظر الإسلام من أن يكون ميزاناً للتفاضل بين الناس.

من كل ذلك تذوب الطبقات، وتضمحل الفوارق الشاسعة فيما بينها، وتنشأ الثقة المتبادلة بين الفقراء والأغنياء وبين العمال وأرباب العمل، وبين الفلاحين والمزارعين.

ومن هذا المنطلق بالذات، يمكننا أن نعرف نظرة الإسلام إلى المال، فإن المال ليس هو ميزان المتفاضل بين أفراد المحتمع. بل الميزان الصحيح للعلوِّ والهبوط، هو هذه القيم الثلاث: التقوى والعلم والجهاد. وأخلق بهذه القيم الأخلاقية الروحية أن تسود المحتمع، وأن تكون ميزاناً للتفاضل بين البشر.

وغاية ما للمال في نظر الإسلام من منزلة، أنه وسيلة لا غاية وطريقاً لا هدفاً. فهو وسيلة للتقوى، بعمل الخير وإعانة الفقير والمحتاج، والبذل على الجوانب التي تعود على المحتمع بالخير والرفاه، وتوفر له الحياة الإسلامية الفضلي، وبالتالي الحصول على رضاء الله تعالى، الذي هو المثل الأعلى للفرد المسلم.

والمال أيضاً وسيلة لطلب العلم والسعي وراء الحقيقة، فإن الحقيقة أهل لصرف المال في سبيلها مهما كَثُر، وإن الإنسان لينسى متاعبه عند الوصول إليها، وعندما يجني ثمارها شهية ناضجة.

وينبغي بكلمة أخيرة، أن نعرف المقصود الإسلامي من الجهاد. وهو كما تشير إليه الآية، جهاد بالأموال وجهاد بالنفوس. وبهذا نعرف أن مفهوم الجهاد غير مختصٍّ بحمل السيف والدفاع عن الإسلام في حرب ضروس، وإنما هو الإحلاص والتفاني في سبيل إطاعة تعاليم الإسلام وتطبيقها بأمانة وإخلاص، سواء بالأموال أو بالنفوس.

فمن الجهاد بالأموال، بذل المال في سبيل الله تعالى، ولمعونة الفقراء والمعوزين وقضاء حاجة المحتاجين، ولتكوين مرافق اجتماعية ومؤسسات إسلامية، وغير ذلك من وجوه البر والإحسان.

ومن الجهاد بالنفس، بالإضافة إلى بذلها في الحرب ضد أعداء الإسلام، صرف القوة البدنية والطاقة الفكرية في سبيل الدعوة إلى الإسلام والدفاع عنه، وفي سبيل حدمة الفرد المسلم والمحتمع الإسلامي. كما أن من الجهاد بالنفس أيضاً، الضغط على الإندفاع الغرائزي المقيت، الذي تقوم به الغرائز البشرية عند تجردها عن الوازع الصحيح، والتقيَّد بها ضمن إطار التعاليم الإسلامية والحدود الدينية.

ومن هنا يمكن أن نرى، منشأ الأهمية العظمى التي وضعها الإسلام على الجهاد،

كعنصر هام من عناصره الرئيسية، في قُبال التقوى والعلم من ناحية، وبعد الإيمان بالله ورسوله، على ما نطقت به الآية، من ناحية أخرى. كما يمكننا بهذا أن نتميز بوضوح الفوائد الكبرى والثمرات العظيمة من سَنِّ هذا المفهوم في شريعة الإسلام. وصدق الله العلي العظيم حين قال، بعد ذكر المنهج الإسلامي المؤدي إلى الكمال، ذلك المنهج الأسلامي المؤدي إلى الكمال، ذلك المنهج الذي عرفنا بعض خطوطه العريضة فيما سبق، قال تعالى: ﴿ نُوْمَنُونَ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَمُجْكِهُ دُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأُمْولِلهُ وَأَنْ فَالْكُرُ خَيْرٌ لَكُمُ إِن كُنتُمْ نَعْلَونَ ﴾ (١) وإنه لخيرٌ وأيُّ خير؟.

ومن مجموع ما مضى يتَّضح وجه ما في الآية من بلاغة وإعجاز، فإنها حين لخصت المنهج الإسلامي - الذي ينبغي للفرد اتِّباعه في اتجاهه نحو الكمال - بهذين المفهومين: الإيمان والجهاد، إنما جمعت بهذين المفهومين جميع فرائض الإسلام وسُنَيه وجميع أصوله وفروعه، فإن كل ذلك لا يعدو مفهومي الجهاد والإيمان بأوسع صورهما وبأشمل مصاديقهما.

١ - سورة الصف: الآية (١١).

## من أشعة

## الإمام المهدي المنتظر علي للإ

## شبكة ومنتديات جامع الانمة على

كان من جملة موارد اللطف الإلهي بالبشر وتفضيله عليهم، ورحمته بهم، أن رأى أنهم بوضعهم الذي هم عليه، من طبائع خاصة، ومُيولٍ فطرية وحاجات أساسية، لا يمكن أن يبقوا بدون قانون يرشدهم ونظام يدبِّر أمرهم. فإن ميولهم مختلفة وأهوائهم متفارضة وغرائزهم شديدة الإندفاع قوية التأثير، مما يسبب الفوضى ووقوع الفساد فيما بينهم، إن لم يكن لهم رادع أو مُنظِّم.

كما أنه عزَّ وجل، علم أن قوانينهم التي يضعونها بآرائهم، وعلى حسب مصالحهم وفي حدود آفاق تفكيرهم، قاصرة عن أن تؤدي التنظيم الكامل الذي يريده لهم وأن تسعى بهم إلى كمالهم الذي أعدَّه لأجلهم. فإن المصالح والأهواء لا بد أن تتدخل بصورة شعورية أو لاشعورية، في وضع القوانين، كما أن هناك جهاتاً كثيرة ومهمَّة من المصالح الإجتماعية ومن الوقائع الخارجية التي تحتاج إلى تنظيم وتقنين، لا يمكن أن يحيط بها واضع القانون، ولا أن يتصور لها ضابطاً صحيحاً. كما أنه عز وعلا يرى أن هناك مصالح حقيقية عظيمة موجودة في علمه الأزلى لا يمكن أن يدركها العقل البشري

مهما أُوتي من رجاحة وقوة تفكير، كالكمالات الروحية السامية من رضاء الله عز وجل والفوز بالجنة والنجاة من غضبه تعالى ومن النار، وما إلى ذلك مما لا يُعرَف إلا عن طريق الهداية الإلهية.

إذن فكان لا بد للبشر من شريعة وإرادة من المورد الإلهي العالم بحقائق البشر والمطَّلِع على واقع مصالحهم وآمالهم وآلامهم والعالم بالطرق الصالحة الصحيحة التي تؤدي بهم إلى السعادة والرفاه، وإلى الفوز والكمال.

ومن ثم فقد تفضل الله عز وجل على عباده فبعث إليهم الأنبياء مبشرين ومنذرين ليخرجوهم من الظلمات إلى النور ومن الجهل إلى الهدى، ولينظموا شؤونهم وليدبّروا أمرهم، كما يريد الله أن ينظموا وأن يدبّروا.

وقد نزلت بمقتضى ذلك عدة شرائع متتابعة، روعِيَ في كلٍّ منها مصلحة البشرية في زمان نزولها. ولوحظ فيها درجة الوعي الذهني والروحي لأولئك البشر.

وإذا كانت البشرية تترقّى في مراتب الوعي الذهني والروحي وكان يمرُّ على النظام النازل زمان معين، ينتهي بعده أمده ويفقد صلاحيته لقيادة البشرية وهدايتها، في وعيها الذهني الروحي الجديد.

إلا أن البشرية قد بلغت أوجَ وعيها الذهني الروحي وغاية ما يمكن أن تصل إليه في هذا المضمار، في القرن الخامس الميلادي فكان أن سقط الدين السابق الذي كان نافذ المفعول بين ظهرانيها عن قابلية التوجيه وعن صلاحية قيادة البشرية في وعيها الجديد.

فكان أن أنزل الله تعالى دينه الخالد وشريعته الباقية، على يد نبيه العظيم عَلَيْهُمْ،

كنظام نهائي للبشرية في أرقى مراحل وعيها، وكمنهاجٍ أكمل للسعي بالبشرية نحو الكمال.

وحيث أن البشرية قد وصلت في ذلك العصر إلى غاية ما يمكن وصولها إليه من الوعي الذهني والروحي، فهي إذن غير قابلة للتكامل والرُّقي من هذه الناحية أكثر من ذلك، لأن الكمال ليس فوقه كمال، والتمام ليس ورائه تمام. ومن ثم تكون شريعة الإسلام أهلاً لقيادة البشرية إلى نهاية المطاف، فتكون شريعته باقية خالدة، ويكون (حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة).

وكان لا بد لهذا الدين الإنساني العظيم، الذي شُرَّعَ للقيام بهذه المهمة الكبيرة، في سبيل تطبيقه على البشر، وضمان تنفيذ تعاليمه وتطبيق قوانينه، كان لا بد له من مُرشدٍ ومُبلِّغ، وقائد نحوه، ومنظِّم للبشرية على طبقه، لكي يمكن أن تفوز البشرية بهذا النظام المثالي العظيم.

فإن من عادة الغرائز النفسية المندفعة والمصالح الشخصية المتعصِّبة أن لا تتقبل تنظيماً ولا تعترف بقانون، بل ترى أن من حقها الإندفاع في سبيل تحقيق مقتضياتها إلى نفاية الشوط مهما كانت الغاية والوسيلة. ومن ثم كان لا يمكن تطبيق الأنظمة والقوانين، إلا بأحد وجهين:

أما بإثارة حافز غريزي ذو اندفاع أشد وأقوى من اندفاع تلك الغرائز، لكي يستطيع أن يقف في وجهها ويكفكف من جماحها. وذلك بإثارة حب الذات ضد ما يراه واضع القانون أمراً صالحاً ينبغي فعله، وذلك بفرض العقاب عليه. فإن من المقتضيات الطبيعية الأولية لحب الذات، هو الخوف من الضرر والفرار من العقاب، مهما أمكن، ومهما كان نوعه. وهذا الوازع هو الذي فرضته القوانين لإطاعة أوامرها

ونواهيها، حين ألحقت بمواد تشريعاتها قوانين للعقوبات.

وأما أن يكون بمخاطبة العقل ومواجهته بالنصح والتوجيه، وإفهامه بأن مصالحه الحقيقية هي ما تقوم على أساس متين وبرهان صحيح، دون المصالح الضيِّقة والأهداف السيئة، وتنبيهه إلى أن السير في ركاب المصالح الحقيقية حير له وأحدى عليه من الإنخراط في سلك الأهواء والمصالح العشوائية الضيقة.

والإسلام قد وفر كُلاً من هذين العنصرين في تعاليمه، على أحسن وجه وأتمه. فإن العقاب الذي تَوعَّد به غليظ وعظيم وقد شفعه أيضاً بالوعد على الثواب، زيادة في إثارة الدافع النفسي وغريزة حب الذات. كما أن المصالح التي يقوم على أساسها الدين الإسلامي، مصالح حقيقية كاملة، قد عُيِّنت من قبل المصدر الإلهي اللانحائي، خالق البشر ورازقهم.

فكان لا بد للدين الإسلامي، لكي يتم تطبيق منهجه الكامل لكي تستطيع البشرية أن تجني منه أطيب الثمار، لا بد له من قائد مُنظِّم، ومرشد مُوجِّه، يستطيع أن يخرج البشرية بالإسلام من الظلمات إلى النور ويهديها إلى الصراط المستقيم.

وقد تولى ذلك في مبدأ الأمر، الرسول الأعظم عَلَيْوَالله، بنفسه، فكان مُبلّغاً للدين ومُرشِداً للناس وقائداً للبشرية ومنظماً لشؤونها، ومُطبّقاً للدين الذي جاء به. وما أن انتهى دوره في الحياة حتى كان قد غرس في العالم هذه الشجرة العظيمة التي تؤتي أُكُلَها كل حين بإذن ربحا.

إلا أنه كان لا بد لهذا الدين الخالد، من قائد حالد، أو من سلسلة من الناس يقومون بهذه المهمة الكبيرة، حتى لا تضيع نُظُمه، وتُدْرَس معالمه، وتنتفي المصلحة الكبرى التي جاء من أجلها هذا الدين، وهي قيادة البشرية إلى شواطئ العدل والكمال.

إلا أن الدين الإسلامي مُنِيَ منذ أيامه الأولى بنفوس سقيمة ومصالح منحرفة ووجهات نظر فاسدة، أفسدت عليه أمره من داخله وخارجه. فكان عليه أن يحبُو وئيداً مُتعثِّراً يقوم مرة ويسقط مراراً، وكان على قادته ورجاله الذين جعلهم الله أمناءه في أرضه وحججه على عباده وأناط بهم تطبيق الدين الإسلامي الخالد، كان عليهم أن يعتكفوا في دورهم بمعزل عن الحياة الفكرية والإجتماعية والسياسية، لا يجدون مجالاً للحركة والكلام إلا نادراً.

ومن ثم فقد مشى الإسلام يجد نفسه بنفسه، ويجري في أذهان البشر بحسب طاقته الذاتية للتوسع والإنتشار من دون أن يجد ناصراً أو معيناً، ما عدا النزر القليل، بل ومن دون أن يخلو حوُّه من شَنِّ الحرب عليه، ومناقضة تعاليمه والخروج على مقتضيات تشريعه.

إلا أن الإرادة الإلهية، لا يمكن أن تحمل هذا الدين إلى الأبد، فإنها هي التي أرسلته وهي التي وضعته دستوراً للبشر، ونظاماً لحياتهم، فهل من الحكمة أن تدعه مُهمَلاً وأن تترك تأييده والدفاع عنه، وأن لا يُقدَّر للبشرية بعد صدر الإسلام أن تطبق فيها الشريعة الإسلامية كما يريد الله أن تطبق، وكما أنزلها على رسوله عَنْهَا الله ؟.

كلا، وألف كلا. ما هكذا أرادت المشيئة الإلهية، وإنما دبَّرت لذلك أمره وأسَّست أساسه. فقد قال تعالى: ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَكِمُلُواْ الصَّلِيحَاتِ لَيَسَتَخْلِفَنَّهُمْ فِي اللَّهُ الَّذِينَ عَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَكِمُلُواْ الصَّلِيحَاتِ لَيَسَتَخْلِفَنَّهُمْ فِي اللَّهُ اللَّذِينَ مَن اللَّهُمُ وَلَيْمَكِنَنَ لَهُمْ دِينَهُمُ اللَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُمَكِنَنَ لَهُمْ دِينَهُمُ اللَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُمَكِنَنَ لَهُمْ وَيَنهُمُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللِّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللِّهُ اللللْمُ ا

ٱلْفَاسِقُونَ ﴾ (١).

وهذه الآية نص في الوعد القاطع من الله عز وجل للمخلصين من المؤمنين، بتطبيق الدين الإسلامي بوجهه المشرق المضيء في ربوع البشرية في يوم من الأيام. ﴿وَعَدَ اللَّهِ لَا يُغُلِّفُ اللَّهُ وَعَدَهُ, وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٢).

وكان لا بد أن يتم تطبيق الدين الإسلامي، ذلك النظام الإلهي الشامل، على يد مخلصة أمينة، ومحنّكة مفكرة، تتوفر فيها المعرفة التامة بالتشريع وخفاياه وأسراره، وبأساليب تطبيق هذا التشريع على البشر، وأحسن الطرق وأفضلها في الوصول إلى ذلك. وتتوفر فيها العصمة عن الخطأ والزلل، لكي لا تحيد بوعدها، أو تخرج عن مقتضيات دينها، في يوم من الأيام.

فإن الزعامة والقيادة، تحتاج إلى نفس رشيدة كاملة، ولا يمكن أن تصلح لها النفوس الناقصة الضعيفة. فإن الزعامة تطلق كثيراً من الغرائز والشهوات من عقالها، كحب السيطرة والطمع بالمال والتلذذ بالحكم التعشفي، حيث يكون الفرد حراً في أن يعمل ما يشاء. ولا يقف في وجهه ويحدُّ من غلوائه إلا أحد أمرين: إما القوانين التي تُفرَض على الرئيس من قبل سلطة أعلى منه، فتجبره على الوقوف عند حد العدل والإنصاف. وإما صفاء نفس الرئيس وطهارة قلبه وعصمته من الخطأ والزلل. ولئن كان القانون ممكن العصيان إذا كان الرئيس سيّئ النفس خبيث السريرة فإن طهارة النفس والعصمة هي العصيان إذا كان الرئيسي لضمان حسن القيادة في الرئيس.

١ - سورة النور: الآية (٥٥).

٢ - سورة الروم: الآية (٦).

وبالتلخيص، لا بد أن يوكل تطبيق هذا الدين إلى رجل قائد يوازي في عبقريته وميزانه النفسي والعقلي، قوّاد الإسلام الأوائل الذين بزغ على يديهم الإسلام وانتشر إلى مشارق الأرض ومغاربها. ويكون في صفاته كأولئك الذين نصّبهم الله تعالى خلفاء لنبيه الكريم ليُتِمُّوا من بعده نشر دينه وإرساء قواعد رسالته.

ولنا أن نتساءل الآن، أنه كيف يمكننا أن نحصل على شخص كهذا، لكي يتولى مركز القيادة الإسلامية. والجواب طبيعي وبديهي، وهو أنه يمكن الحصول على مثل هذا الشخص بالطريقة التي حصلنا فيها على أولئك الأشخاص، وعلى نفس الوتيرة والأسلوب، لكي نستطيع أن نجني منه نفس النتائج الكبرى التي جنيناها من أولئك الرجال.

وعليه، لا بد أن نتساءل ثانياً، عن الطريقة التي حصل بها على أولئك القُوّاد الأوائل عليهم الصلاة والسلام.

والجواب عن هذا السؤال أيضاً جاهز وواضح، فإن تكوُّن مثل هذه الشخصية العظيمة يحتاج إلى توفر عنصرين: عنصر ذاتي داخلي، هو الإستعداد الطبيعي لنيل هذه المرتبة الكبيرة، والكمال من حيث جميع الطاقات والإمكانيات النفسية والعقلية، للتأهُّل للقيادة العامة. وهذه مرتبة جليلة يهبها الله تعالى لمن يشاء من عباده. وقد انحصر توفُّرها بصورتها الكاملة، بعد النبي والمُنات في الأئمة الإثنى عشر من بعده عليهم الصلاة والسلام، ومن ثم نصَّبهم الله تعالى خلفاء في أرضه وأمناء على وحيه.

والعنصر الثاني المؤثر في هذا المجال، هو التربية، فإننا لا يمكن أن نحصل على هذا القائد العظيم، إلا إذا كان قد رُبِي بين يدي قائد عظيم مثله، يعطيه خبرته، ويعلمه علمه، ويرشده إلى خفايا الأمور التي يتفرَّد بمعرفتها، فيتقبَّلها صاحبنا بما أعطى من

قابلية نفسية على تلقِّي مثل هذه الأمور.

وهذا الأمر واضح وجداني، فإن الفرد مِنّا مهما كان عظيماً والمجتمع مهما كان مُتحضِّراً ومثقفاً، لا يستطيع أن يُنتِج مثل هذا القائد العظيم. فإن التربية بدون القابلية غير ذات جدوى، كما أن القابلية دون التربية المناسبة غير مفيدة، والمجتمع مهما أوتي من طاقة فكرية ونفسية وعقلية، فإنه يطغى فيه بصورة شعورية أو لاشعورية، الطبع البشري الناقص، ولا يستطيع توفير التربية المناسبة لقابلية هذا القائد العظيم. وإنما الذي يمكنه توفير مثل هذه التربية، هو قائد مثله عارف بخفايا الأمور وطرق التدبير، وبما ينبغي أن يُعلِّمه وأن يقول له.

وبهذا القانون نفسه، أصبح أمير المؤمنين أبو الأثمة الهداة عليهم الصلاة والسلام، أفضل البشر بعد رسول الله عَيْراً وكان أول من صَدَّقه وآمن به، حين دعا عشيرته الأقربين فقال لهم: (ما أعلم إنساناً في العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به. قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة، وقد أمرين ربي أن أدعوكم إليه. فأيتُكم يؤازرين على هذا الأمر وأن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم؟ فأعرضوا عنه وهمُّوا بتركه، لكن علياً فض وهو ما يزال صبياً دون الحلم وقال: أنا يا رسول الله عونك، أنا حرب على من حاربت) (۱).

<sup>1-</sup> حياة محمد ، محمد حسنين هيكل ص١٠٤ طبعة سنة ١٠٥٤. (وينظر مع رجال الفكر للسيد مرتضى الرضوي ص٣٢٣، وكذلك نقد كتاب حياة محمد للسيد عبد الحسين نور الدين العاملي ص٣٣، وكتاب الغدير للشيخ الاميني ج٢، ص٨٨).

العيال، فقال محمد والمسائلة لعمه العباس، وكان أكثر بني هاشم يساراً، (إن أخاك أبا طالب كثير العيال، وقد أصاب الناس ما ترى من هذه الأزمة، فانطلق بنا فلنخفف من عياله، آخذ من بنيه رجلاً، وتأخذ أنت رجلاً فنكفلهما عنه. وكفل العباس جعفراً، وكفل محمد وكفل علياً، فلم يزل معه، حتى بعثه الله تعالى)(١).

وبهذا نرى وجه الحكمة الإلهية التي دبرت كفالة النبي المُنْتَلَيُّةُ لأمير المؤمنين عليَّنَا وتربيته، ليكون أميراً للمؤمنين وأباً للأئمة الهداة المعصومين، ونبراساً حالداً يضيء للبشرية طريق الكمال. شبكة ومنتديات جامع الانمة (ع)

ونعرف أيضاً على نفس الأساس، وجه الحكمة الإلهية في جعل الإمامة وراثية بعد الإمام الحسين الشهيد عليه الصلاة والسلام. فإنه من المعلوم أن الأب أقرب شخص إلى الإنسان وألصقهم به، وأكثرهم معاشرة له وأقدرهم على تربية ولده على الشكل الذي يريده (٢). فكم تكون النتائج كثيرة وعظيمة إذا كان الإبن مزوداً بالقابلية الذاتية على القيادة، وكان الأب قائداً فعلياً محنّكاً، عارفاً بكيفية تربية ولده، لكي يتولى بدوره مركز القيادة في يوم من الأيام، خَلَفاً عنه.

إذن نعرف أن الشخص الذي نريد الحصول عليه، لكي ينفذ وعد الله القاطع، ويقوم بتطبيق دين الله القويم، ينبغي أن يكون حاصلاً على هذه الصفات، وليس ذلك إلا الإمام المهدى، الحجة المنتظر عجل الله فرجه.

۱- حياة محمد، محمد حسنين هيكل، ص١٠٣ (وينظر تاريخ الطبري، ج٢،ص٥٨، وعلل الشرائع للشيخ الصدوق، ج١ ص٢٠، وبحار الأنوار، ج١٠، الصدوق، ج١ ص٢٠، وبحار الأنوار، ج١٠، ص٢٠٨، وحمار الأنوار، ج١٠، ص٢٠٨.

٢- إذن نعرف أن التوارث بين أئمتنا عليهم الصلاة والسلام ليس غاية في نفسه ، وإنما هو وسيلة اقتضتها
الحكمة الإلهية ، لكي يتربى الإبن قائداً فذاً عبقرياً بين يدي والده العظيم.

وذلك لأنه الابن الوحيد لآخر قائد إسلامي معصوم.

ومن ثم فقد ولد الإمام المهدي عجل الله فرجه، لكي يتولى زمام القيادة الإسلامية، ولكي يتحمل مسؤولية تطبيق الشريعة الإلهية بعد آبائه عليهم أفضل الصلاة والسلام.

إلا أن قوى الطغيان والنفاق، قد تولَّته بالمطاردة والإرهاب منذ أول أيامه، لعلمها أنه هو الذي سوف يمثِّل المعارضة القوية ضد الدولة القائمة، كما قد مثَّلها آبائه الكرام عليهم الصلاة والسلام.

والذي يبدو واضحاً من الحكمة الإلهية، أن قيام هذا القائد العظيم، بالسيف، في ذلك الحين، لم يكن أمراً ممكناً، على الإطلاق، بل لم يكن من المصلحة في شيء، فإنه حتماً سيؤدي إلى القضاء على آخر عنصر من عناصر الخير والنور الموجودة على هذه الأرض، لمدى قوة النِّفاق وطغيانه. وأن التّحفُّظ على البقية القليلة الباقية من الصالحين، لكي ينتجوا أولاداً صالحين ولكي ينفعوا المحتمع بأقوالهم وأعمالهم، حير ألف مرة من حركة عشوائية طائشة تثير حقد قوى الطغيان، فتقضى عليهم أجمعين.

كما أنه يبدو أيضاً من الواضح من الحكمة الإلهية، أنها رأت أنه ليس من الجحدي شيئاً تسلسل القواد الخاملين المظلومين إلى أكثر من هذا المقدار. فإن من وظيفة القائد أن يمتلك زمام القيادة وأن يتولى توجيه المحتمع وإدارته. وحيث أنه تعالى يعلم أن ذلك لن يتوفر للأئمة عليهم الصلاة والسلام، إلى أمد معلوم، إذن فلا بد من إنهاء هذه السلسلة، والاكتفاء بالأئمة الإثنى عشر عليهاً.

ومن ثم كان الإمام الثاني عشر الحجة المهدي عجل الله فرجه آخر الأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام.

وعليه، فلا بد من التحقُّظ على هذا القائد الأخير، لكي يُنفَّذ على يديه وعد الله عز وجل الذي قطعه لعباده المؤمنين، ولكي يُطبِّق القانون الإسلامي الخالد، فإنه الوحيد المتبقي ممن يحمل الأهليَّة التامة للقيادة والإمامة. أما إذا قُضي عليه من قبل القوى المطاردة له، فسوف لن يمكن الحصول على شخص آخر مثله. وذلك لما سبق أن ذكرناه، من وجوب توفر القابلية النفسية والتربية المناسبة للقائد الصحيح. والقابلية وإن كانت مما يمكن أن يهبها الله تعالى لمن يشاء من عباده، إلا أن التربية لا يمكن أن تحصل إلا من قبل القائد المُربِّي، فإن التوجيه الإلهي المباشر كالوحي والإلهام، يمكن أن يقوم بهذه المهمة، إلا أن الشخص الذي يرى مثل هذا التوجيه يكون نبياً، ولا نبي بعد رسول الإسلام عُنِياً.

إذن فالشخص الوحيد الذي رُبِيّ بين يدي قائد عظيم معصوم، هو إمامنا الحجة المنتظر. إذن فلا بد من التحفُّظ عليه، لكي يتمَّ على يديه تنفيذ وعد الله عز وجل.

وإذا لم يمكن أن يتم تنفيذ وعد الله تعالى في ذلك الزمان، كان لا بد من تأجيله إلى الوقت الذي تراه الحكمة الإلهية صالحاً ومناسباً تماماً لذلك. وعليه، فقد أعملت الإرادة الإلهية قدرتما اللانهائية وغيّبته عن الأنظار تحفّظاً عليه من أيدي السوء والشر من ذوي المصالح الفاسدة والنفوس المنحرفة، واحتفظت به، ليكون القائد الإسلامي المنتصر في يومها الموعود.

(1)

فإنه يكفي فيها، بالإضافة إلى ما أسلفناه من حجبه عن أعين السوء والإحتفاظ به لليوم الموعود، يكفي فيها أن يكون الحجة عليه الصلاة والسلام، أملاً للمؤمنين في خلاص هذا العالم البشري من عنصر الشيطان، ولسيادة العدل والرّفاه فيه، وانتهاء العهود التي كان فيها حقهم مُغدوراً وإمامهم غائباً، ودينهم بعيداً عن المسرح السياسي والإجتماعي والثقافي.

ويكفي فيها، أن يكون الإمام عجل الله فرجه، سنداً لقلوب المؤمنين، وركيزة لإيماهم، يشعرون بوجوده بينهم وعلمه بأعمالهم وأقوالهم، وسروره بعباداتهم وبخدماتهم الدينية والإجتماعية، وغضبه من قبائحهم وآثامهم. وبالجملة، يشعرون بأنه قائدهم وموجّههم ومرشدهم، وهو بينهم، وإن كان غائباً عن أبصارهم.

ويكفي في الغيبة فائدة أيضاً، أن تكون امتحاناً إلهياً لإخلاص الناس وتحربة مقدار إيمانهم بعقيدتهم واطمئنانهم بالدين وتعاليمه. فإن الله تعالى لا بد أن يميز الخبيث من الطيب والمخلص من المشكِّك، فإنه عز وجل عندما أنزل على البشر ديناً يهديهم به وقانوناً ينظم شؤونهم على ضوئه، وأقام عليهم الحجة فيه، لم يدعهم هَمَلاً، يعتنقونه إن

١ - كمال الدين وتمام النعمة، للشيخ الصدوق، ص٢٥٠.

شاءوا ويرفضونه إن أرادوا ويهملون واحباته وتعاليمه إن رغبوا تسري العقيدة فيهم سريان النار في الهشيم، من دون ضابط مُعيَّن أو ميزان محدود.

وإنما أراد مخض السِقاء، وإيضاح الفاسد من المؤمن، والصالح من الطالح. فوضع البشر حيال حوادث معينة تتصف بصبغة خاصة، يحتاج التصديق بها إلى إيمان قوي وعقيدة راسخة، تلك العقيدة هي التي يريدها الله تعالى لعباده، وهي التي يستحق حاملها الجزاء بأوفر الثواب والفوز برضاء الله عز وعلا.

وهذا الإمتحان تدبير إلهي دائم، فهو غير مختص بالشريعة الإسلامية، وإنما يعمُّ كثيراً من الشرائع السابقة. ولعلنا نستطيع أن نقتبس من القرآن بعض الأمثلة على ذلك:

فمنها الطوفان الذي تُوعَد به نوح عليسه قومه، ومن ثم عكف على صنع السفينة لكي ينجو منه هو ومن اتبعه. إلا أنه حين طال الأمد وتأخر الطوفان، فإنه لم يكن صنع السفينة في تلك الأزمنة السحيقة في القِدَم سهلاً ولا يسيراً، بل كان يحتاج إلى عدد من السنين لإنجازه، ولم يكن الطوفان ليأتي قبل أن يتم صنعها. عندئذ ضحك منه الكفار، وشَكَّ به كثير من المؤمنين ولم يبق لديه إلا الصفوة المختارة، ممن امتحن الله قلوبهم للإيمان فركبوا معه فنجوا، وأغرق الله الآخرين. شبكة ومنتديات جلم الانه في قلوبهم للإيمان فركبوا معه فنجوا، وأغرق الله الآخرين.

ومن أمثلة ذلك في القرآن أيضاً ما حدث في الجيش الذي كان يقوده طالوت لقتال جالوت، حيث مَرُّوا على نهر، فقال لهم طالوت: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَ مِ فَعَالَ هُم طالوت: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَ مِنَ وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِي إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرِّفَةً بِيدِهِ ﴾ (١). ولما كان كل واحد منهم منهوك القوى عاطش الفؤاد فقد مالوا على النهر ﴿ فَشَرِبُواْ مِنْهُ مُنْهُ أَمِنُهُ مِنْهُ أَمِنُهُ اللهُ المُنافِقُونِ عاطش الفؤاد فقد مالوا على النهر ﴿ فَشَرِبُواْ مِنْهُ أَمِنْهُ اللهُ الله

١ - سورة البقرة: الآية (٢٤٩).

إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْتَ عَقَيْدَتُهُ وَأَن يَهْ الصَفُوةُ الْخَالَصَةُ استطاع طالوت أن ينتصر على جالوت، وأن يهزمه.

بل إن هذا الإمتحان الإلهي غير مختص بزمان دون زمان، وإنما هو موجود دائماً ونافذ المفعول على جميع البشر فرداً فرداً، فإنه حيث يكون الدين موجوداً والأوامر الإلهية قائمة، يكون إلى جانبها مغريات المادة وبحارج العيش، من السلطة والمال والتَّهالُك على اللذة، وإذ يكون المرء عاقلاً مختاراً، فعليه أن يختار أحد هذين الطريقين، إما اللذة المؤقتة وإما النعيم الخالد، فهو الذي يقرِّر مصيره بيديه في هذا الإمتحان الرهيب. فإما النجاح وإما الرسوب، وعند الإمتحان يكرم المرء أو يُهان.

إذن نعرف أن غيبة الإمام المنتظر عجل الله فرجه، من هذا القبيل، فهي امتحان للقلوب المؤمنة وفضح للنيات السيئة، وامتحان إلهي رهيب. وفي ذلك يقول أبوعبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام للراوي: (يا منصور، هذا الأمر – ويعني به ظهور القائم عجل الله فرجه – لا يأتيكم إلا بعد يأس، ولا والله حتى تميزوا، ولا والله حتى تمحصوا، ولا والله حتى يشقى من يشقى ويسعد من يسعد)().

وقد تنبأت الأخبار الواردة عن أئمة الهدى، عليهم أفضل الصلاة والسلام، أنه في زمان الغيبة، يكثر الفساد وتشيع الحيرة والضلال ولا يثبت على دينه إلا من امتحن الله قلبه للإيمان. فمن ذلك ما ورد عن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، من أنه عجل

١ - سورة البقرة: الآية (٢٤٩).

٢- الكافي، باب التمحيص والامتحان. نسخة خطية. الكافي، للكليني ج١، باب التمحيص
والامتحان، ص٣٧٠. دار الكتب الاسلامية طهران، الطبعة الثالثة ١٣٨٨هـ.

الله فرحه لا يظهر إلا (بعد غيبة وحيرة لا يثبت فيها على دينه إلا المخلصون المباشرون لروح اليقين، الذين أخذ الله ميثاقهم بولايتنا، وكتب في قلوبهم الإيمان، وأيدهم بروح منه)(١).

وهذه التنبؤات من قبل أئمة الهدى عليه وإن كانت يمكن أن توصف بأنها علم بالغيب، بإحدى درجاته، إلا أنه أقرب للفراسة الصادقة والحدس الصائب الصادر من شخص عارف بمزايا الأمور وطريقة تطور حوادث الزمان. فإهم عليه كانوا يرون حال الإسلام في أزمنتهم وكيف مُني بحكام الجور المارقين عن تعاليمه والمتصرّفين على حسب مصالحهم وأهوائهم، وكانوا يرون مدى التأثير السيّئ لهؤلاء الحكام في المحتمع الإسلامي، وفي التأثير على نفوس المسلمين وفي إبعاد الإسلام عن المسرح السياسي والإجتماعي، وعزله عن الركب البشري السائر. إذن ماذا ينبغي أن يكون عليه بعد خمسمائة أو وعزله عن المسنين، إنه حتماً سوف يزداد وَهناً وضَعفاً، وسيقلُ أصحابه ويكثر أعدائه، وتَعمل المكائد والمؤامرات السوداء عملها ضدّه.

إلا أن عنصر علم الغيب يبدو واضحاً جَليّاً، عندما تبدأ أحاديث أئمة الهدى عليهم الصلاة والسلام، بذكر حوادث معينة تقع في عصر الغيبة. وكثير من هذه الحوادث قد حدث بالفعل بين سمعنا وبصرنا وفي مجتمعاتنا، مما يبعث على التأكد من

<sup>1-</sup> كشف الغمة ج٣ ، ص ٣١١. إلا أن الرواية ذكرت في المصدر المشار إليه، هكذا: {وعن الرضا عَلَيْتَكُمْ عن آبائه لِلْمَهُ عن علي أنه قال للحسين عَلَيْتُكُمْ: التاسع من ولدك يا حسين هو القائم بالحق والمظهر للدين والباسط للعدل قال الحسين عليه السلام فقلت له: وإن ذلك لكائن فقال عَلَيْتُكُمْ إي والذي بعث محمداً بالنبوة واصطفاه على جميع البرية، ولكن بعد غيبة وحيرة، لا يثبت فيها على دينه إلا المخلصون المباشرون لروح اليقين الذين أخذ الله ميثاقهم بولايتنا وكتب في قلويهم الإيمان وأيدهم بروح منه }.

حدوث الأمور الأحرى الموعودة في الأحبار الموثوقة المعتبرة. فمن ذلك ما يقوله الإمام أبو جعفر الباقر عيش حين يسأله الراوي: (يبن رسول الله، ومتى يخرج قائمكم؟ قال: إذا تَشَبّه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، وإكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء. وركب ذوات الفروج السروج(١) وقُبِلت شهادات الزور ورّدت شهادات العدول، واستخف الناس بالرياء وارتكاب الزنا وأكل الربا، واتقى الأشرار مخافة السنتهم)(١).

أما المؤمنون المخلصون فسوف يقلُّ عددهم، وسوف يضطهدون ويحارَبون، وفي ذلك يقول حذيفة رضوان الله تعالى عليه، سمعت رسول الله والمنطقة يقول: (ويح هذه الأمة من ملوك جبابرة، كيف يقتلون ويخيفون المطيعين، إلا من أظهر طاعتهم. فالمؤمن التقى يصانعهم بلسانه، ويفرُّ منهم بقلبه) (٣).

إلا أن هؤلاء سوف تعزُّ في قلوبهم عقيدتهم ويرسخ إيمانهم ويمتحَن إخلاصهم، لذا فقد أثنى عليهم في الأخبار. فمن ذلك ما ورد عن الإمام موسى بن جعفر عليه أنه قال: (طوبي لشيعتنا المتمسكين بحبلنا، في غيبة قائمنا، الثابتين على موالاتنا والبرائة

<sup>1-</sup> يمكن أن نفهم من السروج ، كل مركوب يركبه الرجل ولا يليق بالمرأة، وكان ذلك منحصراً بالخيل عندئذ، إلا أننا نراه الآن يشمل الدراجة الهوائية والدراجة البخارية، وسياقة السيارة إلى غير ذلك من الميادين التي غزتما المرأة وزاحمت الرجل فيها. وهذا هو الذي يمكن أن نفهمه أيضاً من تشبه النساء بالرجال، بالإضافة إلى تقليدهن الرجال بالزي والعمل والحقوق. كما يمكن أن نفهم من تشبه الرجال بالنساء كثرة عنايتهم بجمالهم وهندامهم، وغير ذلك مما هو أليق بالمرأة منه بالرجل. وعلى هذا الضوء يمكن أن نفهم التنبؤات الأحرى.

٢- كشف الغمة ج٣، ص٣٢٤.

٣- كشف الغمة ج٣ ، ص٢٦٢.

من أعدائنا. أولئك منا ونحن منهم، قد رضوا بنا أئمة، ورضينا بهم شيعة. فطوبي لهم ثم طوبي لهم، وهم والله معنا في درجتنا يوم القيامة)(').

ويبقى هؤلاء المؤمنون في زمان الغيبة، بانتظار اليوم الموعود، حين ترى الحكمة الإلهية، أن الوقت المناسب قد حان لتنفيذ الوعد الإلهي، فتأذن للإمام المنتظر عجل الله فرجه، بالظهور، لكي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً، كما مُلئَت ظلماً وجوراً.

ويطول بالمؤمنين الإنتظار، فما هذا اليوم بمحدود ولا معلوم إلا في علم الله عز وحل. ومن ثم يتمتمون خاشعين، بقلوب يعمرها الإيمان بالله والثقة بوعده، (اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك، والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة)(٢).

\* \* \*

ومما ينبغي التنبيه عليه، أنه ليس معنى انتظار الإمام المهدي عجل الله فرجه، الإكتفاء بمجرد الإنتظار، والإستسلام السلبي إليه. فما بمذا أمر الإسلام، ولا هكذا أراد منا أئمتنا عليهم الصلاة والسلام، حين أمرونا بموالاته، وانتظاره، ولا كانت هذه هي الحكمة الكبرى التي غاب من أجلها.

إن على المؤمنين المخلصين أن يعملوا في سبيل الله تعالى، وأن يدعوا إلى دينهم الحنيف، بمقدار جهدهم وطاقتهم، ولا يختلف الحال في ذلك بين زمان الغيبة والحضور. فإن أوامر الإسلام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبمحاربة الضلال وبتطبيق نظام

\_\_\_\_

١- كشف الغمة ج٣، ص٣١٤.

٢- من دعاء الافتتاح ، مفاتيح الجنان ، للشيخ عباس القمي ص١٨٢.

الإسلام لا زالت نافذة المفعول، لمن يؤمن بما ويريد أن يطيعها. كما أن وعد الله عز وجل للعاملين في سبيله والمجاهدين لنصرة دينه، بالجزاء الأوفر، موجود دائماً ولا يختص بزمان دون زمان.

بل ينبغي أن يفكر المؤمنون ويمعنوا النظر، ليروا أنهم إنما ينتظرون إمامهم عجل الله فرجه، لأجل تطبيق دينهم وتنفيذ أوامر ربهم والقضاء على أعدائه والحاقدين عليه. فإذا كان ذلك هو الهدف السامي للإمام المنتظر في غيبته وعند حضوره، فلماذا لا يكون هو هدفهم في حياتهم ومثلهم الأعلى الذي يستهدفونه ويسعون إليه بقلوبهم وأعمالهم وأقوالهم، يعملون في سبيله ما وسعهم العمل، وجهد الطاقة والمستطاع.

بل إننا يمكننا أن نرى أن الإحلاد إلى الكسل والتواكل، وأن عدم الشعور بالمسؤولية والسلبية إزاء الأحداث، شططٌ عظيم وخطأ كبير، له الأثر السيّئ العميق على الإسلام وعلى المسلمين وعلى المجتمع الإسلامي. فإننا قد لمسنا هذا الخطر بأيدينا ورأيناه بأعيننا، بعد أن غزانا الكفر في عُقْرِ دارنا، ووفدت علينا المبادئ من وراء حدودنا وسدَّت علينا منافذ تفكيرنا. فإن ذلك لم يكن ليوجد لولا تخاذل المسلمين وتواكلهم وسلبيتهم إزاء الأحداث التي تدور حولهم وتعصف بكياهم، وعدم الشعور بالمسؤولية إزاء نصرة الدين الحنيف، والجهاد في سبيل النظام الإلهي الخالد.

نعم، إن الذي ينبغي لنا أن ننتظره وأن ندعو الله بتعجيله، هو تنفيذ الوعد الإلهي العظيم، وظهور الإمام الحجة القائم عجل الله فرجه، ليملأ الأرض قسطاً كما ملئت جوراً، ويطبق الدين الإسلامي الحنيف بوجهه الوضّاء المنير (ويعمل في الناس بسنة نبيهم والمثنية) (١) ويكون قائداً للبشرية كلها. (ويبلغه الله تعالى شرق الأرض وغربها،

١- كشف الغمة ج٣، ص٢٦٩.

حتى لا يبقى منهل ولا موضع سهل أو جبل وطئه ذو القرنين إلا وطئه. ويظهر الله له كنوز الأرض ومعادنها، وينصره بالرعب، ويملأ الأرض عدلاً وقسطاً، كما ملئت جوراً وظلماً) (١).

وبالطبع فإن هذا الشيء يستحق الانتظار، فإنه لن يكون إلا عند ظهور الإمام الحجة المهدي المنتظر عجل الله فرجه.

شبكة ومنتديات جامع الانمة ع

١- نفس المصدر ، ص٣١٧.

(٣)

وعند ظهوره عجل الله فرجه، يبدأ فوراً بتطهير العالم من الكفر والرجس والضلال، ويسعى حثيثاً إلى تطبيق القانون الإسلامي الخالد. وتكون العناية الإلهية حليفة في صراعه مع قوى الكفر والطغيان، فينتصر نصراً عظيماً ويفتح مشارق الأرض ومغاربها، وينصره الله بالرعب، بأن يكون مرهوب الجانب قوي الركن تخافه الدول وتخضع له، عندما عملاً عليها كيانها الرعب والفزع من احتمال هجومه عليها وفتحه لأراضيها.

والسر العميق الكامن في هذا النصر العظيم الذي يحرزه عجل الله فرجه، إلى جانب العناية الإلهية وإلى جانب حنكته وحبرته وصواب تدبيره، هو أنه عليه الصلاة والسلام يصوغ نفوس تابعيه بالصياغة الإسلامية، ويصهرهم في بوتقة الدين الحنيف، ويبذر فيهم حب التضحية والجهاد في سبيل إعلاء كلمة الحق والتفاني في سبيل الله عز وجل.

فبمثل هذا الجيش المتحمِّس المندفع، يفتح الإمام المهدي العالم، ويُذلُّ الجبابرة ويُخضِع قوى الكفر والطغيان.

وإن مثل هذا الجيش لضروري له الحصول على مثل هذا النصر العظيم، إذ أن كل فرد منهم يشعر بالمسؤولية، ويعلم أنه ذاهب في سبيل هدف سامٍ عظيم وأنه مسؤول عن نصرته ومجزيٌّ بأوفر الثواب لقاء الموت في سبيله.

ولا يمكن أن ينال مثل هذا النصر بحال من الأحوال بواسطة هذه الجيوش

المتحللة، التي لا تعرف لحياتها هدفاً، ولا لأعمالها غاية، وإنما تُقاد قود القطيع لتنفيذ فكرة لمعت في رأس القائد أو الحاكم المسيطر، لا يعرف الجيش مغزاها ولا مراميها، فيذهب ليقاتل من لا يعرفه لسبب لا يعرفه. فلذلك فهي تفقد العنصر الأساسي الضروري للفتح الفعال والنصر الأكيد وهو الحماس والشعور بالمسؤولية.

ويمكننا أن نمثل للجيش المتحمس بتلك الجيوش التي أحرزت الإنتصارات الهائلة في العالم، ولا يجود الدهر بها إلا بمقدار. فمنها الجيش الإسلامي الأول الذي كان يقوده النبي والمنتفية الما بنفسه أو بأحد مخلصيه، ذلك الجيش الذي استطاع فتح العالم من المحيط الهادي إلى المحيط الأطلسي.

ومنه الجيش الذي كوَّنه (هتلر) من الشعب الألماني بعد إثارته الروح العنصرية فيه، وإفهامه لكل فرد منه أنه ألماني فحسب! وأنه مسؤول عن مجد ألمانيا وسؤددها.

فبهذا الحماس والإندفاع يفتح الإمام المهدي عجل الله فرجه هذا العالم وينتصر على الكفر والضلال، وما ذلك إلا لأن رجاله (رجال مؤمنون عرفوا الله حق معرفته)(١).

وحالما يتم الفتح، يبدأ الإمام القائم عجل الله فرجه، بتطبيق نظامه الأمثل في البلاد، ونشر الدين الإلهي القيّم كما جاء به رسول الله عَيْنَوْلَهُ، ذلك الدين القيّم الذي يستهدف سعادة البشرية ورفاهها ورقيها وكمالها. وذلك، كما جاء في الحديث عن النبي والمنها ولا تقوم الساعة حتى يملك رجل من أهل بيتي يواطئ - أي

\_

١ - كشف الغمة ج٣ ، ص٢٦٨.

ماثل - اسمه اسمي يملأ الأرض عدلاً وقسطاً كما ملئت ظلماً وجوراً)<sup>(۱)</sup>.

وعند تطبيق النظام الإسلامي الخالد يبدأ الإمام عليه ويبدأ المجتمع الإسلامي معه بحني الثمار الكبرى التي يغرسها النظام الإسلامي حين تطبيقه، فينتشر العدل ويعم الرفاه ربوع المجتمع الإنساني. قال رسول الله والمائية: (يخرج المهدي في أمتي يبعثه الله غياثاً للناس وتعيش الماشية وتخرج الأرض نباتها، ويعطي المال صحاحاً)(1)، أي بالسوية بين الناس، كما جاء في خبر آخر(1). وقال عيالية: (تتنعم أمتي في زمن المهدي نعمة لم يتنعموا مثلها قط، يرسل السماء عليهم مدراراً، ولا تدع الأرض شيئاً من نباتها إلا أخرجته)(1).

ولا عجب من ذلك بعد انتشار العدل الإلهي في الأرض ووضع كل شيء موضعه اللائق وانتفاء عنصر الرجس والفساد قال الله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ ءَامَنُواْ وَاتَّقُواْ لَائتِي اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَنصر الرجس والفساد قال الله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ ءَامَنُواْ وَاتَّقُواْ لَائتِي اللهُ عَنهِ مَا كَانُواْ يَكُسِبُونَ ﴾ (٥٠).

ومن ناحية أخرى تنصهر نفوس المسلمين في البوتقة الإسلامية وتقوم مصالحهم وعواطفهم وروابطهم على أساس إسلامي، ويكونون إخواناً متحابين في الله تعالى، وترتفع من بينهم العداوة والشحناء التي أوجدتها المبادئ المتفرقة المتناحرة التي كانت

١- كشف الغمة ج٣، ص٢٦١.

٢- نفس المصدر ص٢٦٠.

٣- انظر ص٢٦١ من نفس المصدر.

٤- نفس المصدر ص٢٦٣.

٥ - سورة الاعراف: الآية (٩٦).

سائدة بينهم قبل ظهور إمامهم عليسه.

وذلك كما ورد عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، أنه قال: (قلت يا رسول الله منا، يختم الله الله، أمنّا آل محمد المهدي، أم من غيرنا؟ فقال رسول الله والمنائة: لا بل منا، يختم الله به الدين، كما فتح بنا. وبنا ينقذون من الفتن كما أنقذوا من الشرك، وبنا يؤلّف الله قلوبهم بعد عداوة الفتنة إخواناً، كما ألف بينهم بعد عداوة الشرك، وبنا يصبحون بعد عداوة الفتنة إخواناً، كما أصبحوا بعد عداوة الشرك إخواناً في دينهم)(١).

وفي هذا الحديث مزاوجة دقيقة يقيمها النبي والمنظيمة بين ما عمله بنفسه في صدر الإسلام، من الدعوة إلى الله، ونشر دينه القويم، وبين ما يعمله الحجة المهدي عند ظهوره، من ذلك.

فإنه، بنا، أي بالقادة الإسلاميين تنجو البشرية من ظلمات المادية والحيرة والضلال، كما نحت من المادية والحيرة والضلال في صدر الإسلام. وبنا سوف يؤلّف الله بين قلوب الشعب الإسلامي المخلص، بعد العداوات التي غرستها عصور المادية والضلالة، كما ألّف الله بين قلوب المسلمين في صدر الإسلام، بعد عداوة الشرك والضلال.

إذن فهناك مزاوحة جميلة بين بعثة النبي عَلَيْوَالله وظهور الإمام القائم عجل الله فرحه، وبين هدف النبي والثيانية في جهاده، وهدف المهدي في الجهاد، وبين النتائج الكبرى التي حصل عليها رسول الله والتي المعنية في بعثته، وبين النتائج الكبرى التي سوف يحصل عليها الإمام المهدي في ظهوره.

\_

١-كشف الغمة ج٣ ، ص٢٦٣.

كما أن هناك مزاوجة أحرى، بين العصر الجاهلي الضال، الذي أُرسِل فيه النبي النبي العصر المادي الضال الذي يظهر فيه الحجة المنتظر عجل الله فرجه. وهناك مماثلة تامة بين جهاد النبي والمرابي وصراعه ضد الكفر والضلال، وصراع المهدي عليه الصلاة والسلام معه، وبين الفوز العظيم والنصر الباهر الذي أحرزه النبي والمرابئة والنصر الذي يحرزه إمامنا المنتظر عجل الله فرجه.

كما أن هناك مماثلة أخرى بين النظام العظيم الذي جاء به نبي الإسلام والنظام والتنظيم وطبيّقه، وبين النظام الذي سيطبقه الإمام المنتظر عليسف. ذلك النظام الأمثل الذي يُخرِج البشرية من الظلمات إلى النور ويهديها إلى الصراط المستقيم.



## الفهرس

|           | شبكة ومنتديات جامع الانمة على               |
|-----------|---------------------------------------------|
| ٣         | الكتاب والمؤلف                              |
| <b>o</b>  | مع القارئ                                   |
| <b>V</b>  | الفطرة وأثرها في العقيدة الإسلامية والتوحيد |
| Yo        | بين يدي التجارة الرابحة                     |
| <b>70</b> | من أشعة الإمام المهدي المنتظر الشِّيني      |
| <b>70</b> | ( <b>1</b> )                                |
| ٤٦        | ( <b>Y</b> )                                |
| ٥٤        | ( <b>*</b> )                                |
| ٥٩        | الفهرس                                      |